JUNEAU R



كارالهاأرف بمطر

صراع الآخوين المانات

قصص هست دية بعتم كالكيلاني

صراع الأخوين

الطبعة السادسة



# لفضل الأول مُعَدِّدُ الرِّماتِ ةِ

## ١ - فَأَتِحَ بِهُ القِصَّةِ

كَانَ فِي بِلادِ الْهِنْدِ ، وياما أَعْجَبَ ماكانَ فِي تِلْكَ ٱلْبِلادِ !



كَانَ فيها مَلكِ كَبيرُ ٱلْقَدْرِ والشَّانِ، عَظِيمُ الْقُوْقِ وَالشَّلْطَانِ ، جَلَسَ عَلَى ٱلْعَرْشُ مُنْدُ الْقُوْقِ وَالسُّلْطَانِ ، جَلَسَ عَلَى ٱلْعَرْشُ مُنْدُ طُفُولَتِهِ ، وَسَاسَ أُمُورَ بِلادِهِ فِي عَهدَى طُفُولَتِهِ ، وَالْمُتَدَّ خُكُمُهُ إِلَى صِبَاهُ وَكُهُولَتِهِ ، وَٱمْتَدَّ خُكُمُهُ إِلَى رَصَبَاهُ وَكُهُولَتِهِ ، وَٱمْتَدَّ خُكُمُهُ إِلَى رَصَبَاهُ وَكُهُولَتِهِ ، وَٱمْتَدَّ خُكُمُهُ إِلَى رَمَنَى هَرَمِه وَشَيْخُوخَتِه .

وَقَدُ بَدَأَتِ الْقِصَّةُ حِينَ كَبِرَ الْمَلِكُ « بِهِشُما » — وَهٰذا هُو َ اسْمُهُ ، كَمَا عَرَفْنَاهُ مِمَّا قَرَأْنَاه ، مِنْ أَحادِيثِ عَرَفْنَاهُ مِمَّا قَرَأْنَاه ، مِنْ أَحادِيثِ الْقَصَّاصِينَ وَأَنْبَاءِ الرَّواةِ — فَقَدْ أَخْبَرَنَا الْقَصَّاصِينَ وَأَنْبَاءِ الرَّواةِ — فَقَدْ أَخْبَرَنَا

الأُثباتُ مِنهُمْ والنَّقَاتُ، أَنَّ الْعَلِكَ «بِهِشَما، قَدْ تَبَدَّلَ – عَلَى مَرُّ السَّنِينَ وَكُرُّ الْأَعْوامِ – ضَعْفًا مِنْ قُوَّةٍ ، وَعَجْزًا مِنْ فُتُوَّةٍ ؛ وَقَجْزًا مِنْ فُتُوَّةٍ ؛ وَقَوْسَتْ ظَهْرَ وُ الأَيْامُ، حِينَ أَشْرَفَتْ حَباتُهُ عَلَى الْخِتَامِ. وَقَدْ أَعْجَزَتُهُ الشَّيْخُوخَةُ عَن الإضطلاع بِمَهَامُ الدَّوْلَةِ، وَتَدْبِيرِ سِياسَةِ الْمَمْلَكَةِ ، وَالْعِناية بِشُمُونِ الشَّعْبِ.

## ٢ - أَبْنَاءُ الْعَمِّ

وكانَ الْمَلِكُ « بِهِشْما » قَدْ خَلَفَ – وَهُوَ فِي مُقْتَبَلِ شَبابهِ – وَلَدَيْنِ ، سَمَّى أَكْبَرَهُما « دَرَسْتِراسا » وَسَمَّى الْآخَرَ ، بَنْدُو » . وَكَانَ أَوَّ لُهُمَا – لِسُوء حَظَّهِ – أَكُمَه ، أَعْنِى : أَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى ؛ فَكُمْ يُسْكِنْهُ عَمَاهُ ، أَنْ يُعاوِنَ أَباهُ . وكانَ النّاسُ يُطلّقُونَ عَلَيْه فَلَمْ يُسْكِنْهُ عَمَاهُ ، أَنْ يُعاوِنَ أَباهُ . وكانَ النّاسُ يُطلّقُونَ عَلَيْه فَلَمْ يَسَكِنْهُ عَمَاهُ ، أَنْ يُعاوِنَ أَباهُ . وكانَ النّاسُ يُطلّقُونَ عَلَيْه لَقَبَ: أَبْناء لَقَبَ : « الفَّرِيرِ » (أَوْلادِ اللَّغْمَى) ، كَمَا يُطلِقُونَ عَلَى أَوْلادِهِ لَقَبَ: أَبْناء « الفَّرِيرِ » (أَوْلادِ اللَّغْمَى) . أَمَّا ولَدُهُ الآخَرُ ، بَنْدُو ، فَلَمْ يَطلُلُ هُونَ ، وَلَمْ يَلْبُثُ أَنْ أَعْجَلَهُ عِمَامُهُ ( أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْمَوْتُ ) ، عَمْرُهُ ، ولَمْ يَلْبَثُ أَنْ أَعْجَلَهُ عِمَامُهُ ( أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْمَوْتُ ) ، فَعْمَرُهُ ، ولَمْ يَلْبَثُ أَنْ أَعْجَلَهُ عِمَامُهُ ( أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْمَوْتُ ) ، وَخُتِيتَ وَلَمْ يَلْبُثُ أَنْ أَعْجَلَهُ عِمَامُهُ ( أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْمَوْتُ ) ، وَخُتِيتَ وَلَمْ يَوْ رَيْعَانِ شَبَابِهِ – أَيَّامُهُ . وَكَانَ فِي حَياتِهِ مِثالَ الْإِقْدَامِ وَخُتِيتَ وَلَا فَيْ حَياتِهِ مِثالَ الْإِقْدَامِ وَخُتِيتَ وَيُولُولُ الْمَا فَلَا الْمُؤْمَالُهُ وَلَا فَي حَياتِهِ مِثالَ الْإِقْدَامِ وَخُتِيتَ وَلَوْلُ وَيَهُ مِثَالُ الْإِقْدَامِ وَكُونُ فِي حَياتِهِ مِثالَ الْإِقْدَامِ

والشَّجاعَةِ ، وَٱلدُّرْبَةِ وَٱلبَرَاعَةِ . فَأَحَبَّهُ أَصَدِقاؤُهُ ، وَتَهَيَّبَهُ أَعْداؤُهُ ، والشَّهُ النَّصْرُ فِي كُلِّ مَا شَهِدَهُ مِنَ ٱلْمَعارِكِ . وقَدْ صَرَعَهُ سَهُمْ الْعَادِرُ فِي آخِرِ مَعْرَكَةِ قادَها ، بَعْدَ أَنْ تَمَتْ لَهُ ٱلْفَلَبَةُ وَكُتِبَ لَهُ النَّصْرُ عِلَى آخِرِ مَعْرَكَةِ قادَها ، بَعْدَ أَنْ تَمَتْ لَهُ ٱلْفَلَبَةُ وَكُتِبَ لَهُ النَّصْرُ عِلَى آغِداء بِلادِهِ . فَكَانَ لِمَصْرَعِهِ دَوِيٌ عَظِيمٌ ، وَأَطْلَقَ النَّصُ مَعْ النَّاسُ – مُنذُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ – لَقَبَ: «ٱلشَّهِيدِ» ؛ كَمَا أَطْلَقُوا عَلَى أَبْنَاهُ إِنْنَاءُ ٱلشَّهِيدِ » ؛ كَمَا أَطْلَقُوا عَلَى الْبُونُ مِ – لَقَبَ : «ٱلشَّهِيدِ » ؛ كَمَا أَطْلَقُوا عَلَى أَبْنَاءُ ٱلشَّهِيدِ » ؛ كَمَا أَطْلَقُوا عَلَى الْبُونُ مِ أَنْنَاءُ ٱلشَّهِيدِ » ؛ كَمَا أَطْلَقُوا عَلَى أَبْنَاءُ الشَّهِيدِ » ؛ كَمَا أَطْلَقُوا عَلَى الْبُونُ مِ أَنْنَاءُ آلِثُ مِنْ اللَّهُ أَنْهُ إِلَّهُ مِنْ الْبَيْهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْبَلْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ الْفَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْفَلَوْ الْمَالَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ الْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ

فَلْمَا كَبِرَ أَبْنَاءُ «الضَّرِيرِ» وَأَبْنَاءُ «اَلشَّهِيدِ»، وَبَلَغُوا مَبْلَغَ الرِّجال، وَعُقِدَتْ عَلَيْهِمْ كِارُ الآمالِ ، كَانَ جَدُّهُم « بِهِشِما » قَدْ بَلَغَ سِنَ الشَّيْخُوخَةِ ، وأَبْيَضَ شَعْرُهُ ، ووَهَنَتْ (ضَعُفَتْ) قُواهُ ، وَأَرْتَعَشَتْ الشَّيْخُوخَةِ ، وأَبْيَضَ شَعْرُهُ ، ووَهَنَتْ (ضَعُفَتْ) قُواهُ ، وَأَرْتَعَشَتْ الشَّيْخُوخَةِ ، وأَبْيَضَ شَعْرُهُ ، وَوَهَنَتْ (ضَعُفَتْ) قُواهُ ، وَأَرْتَعَشَتْ الشَّيْخُوخَةِ ، وأَبْيَضَ شَعْرُهُ ، وَوَهَنَتْ (ضَعُفَتْ) مِنَ التَّخَلِّي عَنْ أَعْباء الشَّيْخُلِي عَنْ أَعْباء المُعْلَكُ .

#### ٣ - دريدهانا

قُلْتُ النَّ إِنَّ أَبْنَاءَ ﴿ الضَّرِيرِ ﴾ وأَبْنَاءَ ﴿ الشَّهِيدِ ﴾ كَانُواحَفَدَةَ ﴿ بِهِشْمَا ﴾ ، كَمَا قُلْتُ النَّ إِنَّ أُولَ هَٰذَ بْنِ الْوَلَدَ بْنِ عَاشَ أَعْمَى ، والثَّانِيَ مَاتَ كَمَا قُلْتُ النَّ إِنَّ أُولَ هَٰذَ بْنِ الْوَلَدَ بْنِ عَاشَ أَعْمَى ، والثَّانِيَ مَاتَ فَي رَيْعَانِ شَبَابِهِ . والآنَ أَقُولُ لُكَ : إِنَّ ﴿ دُرْ يُدُهَانَا ﴾ كَانَ كَبِيرً

أُسْرَةِ « الضَّرِيرِ » وَرَعِيمَها ، وإِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ الْمُنَا قِضَات كَانَ يَجْمَعُ إِلَى كَبْدِ الضَّعَفاء وَمِنْ الْمُتَنَا قِضَات كَانَ يَجْمَعُ إِلَى كَبْدِ الضَّعَفاء وَحِقْدِ الْجُبَنَاءِ ، فِطْنَةَ الْأَذْ كِناء ، وَبَذْلَ وَالْحَدُ الْجُبَناء ، فِطْنَة الْأَذْ كِناء ، وَبَذْلَ الْكَرَماء ، وَطُعُوحَ الْأَقْوِياء .

ع – أَرْجُونا كِنَ عَلَيْكُ أَنْ تَعْرُفَ أَنْ « يُدشِت - هيرا » كانَ كَبيرَ أَسْرَةِ « ٱلشَّهِيدِ » وَزَعِيمَ إِخْوَتِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُمْ عَلَى تُوْ تِيبِ أَسْنَانِهِمْ (عَلَى حَسَبِ أَعْمَارِهِمْ ): « بهما» و « أَرْجُونَا » وَالتُّوْأَمَان . أُمَّا « أَرْجُونَا » فَكَانَ أُوْسَطَ إِخْوَتِهِ سِنًّا ، وَأَعْلاَهُمْ قَدْرًا ، وَأُوْفَرَهُمْ فَضَالًا ، وَأَمْضَاهُمْ عَزْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ جُرْأَةً ، وَأَرْجَحَهُمْ عَقْلًا . وَأَمَّا أَخُوَاهُ الْأَصْغَرَانِ ، فكانا أَعْجَبَ



تُو أُمَانِ عَرَفَتُهُما بِلادُ ٱلْهِنْدِ . فَقَدْ كَانَا – لِطُولِ أَلْفَتِهِما وَتَوَافُقِ رَغَبَاهِما واتَّحَادِ أَهُوا مُهِما – لا يَفْتَرِقَانِ فِي جِدِّ وَلَا لَعِبِ ، ولا يَخْتَلَفِانِ فِي حُزْنِ ولا طَرَبٍ ؛ يَضْحَكُ أَحَدُهُما إِذَا ضَحِكَ أَخُوهُ وَيَبَكِي إِذَا بَكِي، وَيَفْرَحُ إِذَا فَرِحَ ويَتَأَلَّمُ إِذَا اشْتَكَى .

# ه - أُمْنِيَّةُ الشَّيْخِ

وكان أَكْبَرُ ما يَمَنَّاهُ الشَّيْخُ « بِهِشْما » أَنْ يَرَى حَفَدَتَهُ ( أَبْناءَ وَلَدَيْهِ ) مُتَّحِدِينَ أَقُوياء ، يَذُودُونَ ( يُدَافِعُونَ ) عَنْ وطَنِهِم الْمَرْدُونَ عَادِية الله عَندِينَ ، وبَطَثْ الْفُرَاةِ المُغِيرِينَ . وبَحَثَ الشَّيْخُ عَنْ مُعَلِّم يَعْهَدُ إلَيْهِ بِتَعْلِيم حَفَدَتِهِ ، وطالَ بَحْثَهُ عَلَى غَيْرِ فائِدَة ، عَنْ مُعَلِّم يَعْهَدُ إلَيْهِ بِتَعْلِيم حَفَدَتِهِ ، وطالَ بَحْثُهُ عَلَى غَيْرِ فائِدَة ، فَنْ مُعَلِّم يَعْهَدُ النَّهِ بِتَعْلِيم حَفَدَتِهِ ، وطالَ بَحْثُهُ عَلَى غَيْرِ فائِدَة ، فَنْ مُعَلِّم يَعْهَدُ النَّهِ بِتَعْلِيم حَفَدَتِه ، وطالَ بَحْثُهُ عَلَى غَيْرِ فائِدَة ، فَنَم الله وَالْنَه عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

## ٦ - المعلِم البارع

وشاء الله - سُبِحانَه - الله تَطُولَ حَيْرَةُ الشَّيخِ ، فَكُم كَلْبَ اللهُ مَرَاءِ الصِّفارُ أَنْ وُفَقُوا إِلَى تَحْقِيقِ طِلْبَةِ جَدَّهِم ، وكَانَ أَهْتِدَاؤُهُم الأُمْرَاءِ الصِّفارُ أَنْ وُفَقُوا إِلَى تَحْقِيقِ طِلْبَةِ جَدَّهِم ، وكَانَ أَهْتِدَاؤُهُم اللهُ مَرَاءِ الصَّفارُ إِلَى ذَاكِ الشَّيْخِ الهَرِم ، إِلَى أَسْتَاذِهِم الْمَنْشُودِ أَسْعَدَ مُصَادَفَةً سَاقِهَا القَدَرُ إِلَى ذَاكِ الشَّيْخِ الهَرِم ، وأَبْهَجَ مُفَاجَأَةً أَدْ خَلَتِ السَّرُورَ عَلَيْهِ .

## ٧ - الكُرَةُ ٱلفارِقَةُ

وهُنا ٱلنَّفَ «أَرْجُونا» لِأَصْحَابِهِ قَائِلاً: « مَاذَا عَلَيْنَا إِذَا لَجَأَنَا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ الْجَلِيلِ ، لِنَلْتَ مِسَ مِنْهُ ٱلْعَوْنَ ، لَعَلَّهُ يَسْتَطِيعُ - بِمَا أُوتِى الشَّيْخِ الْجَلِيلِ ، لِنَلْتَ مِسَ مِنْهُ ٱلْعَوْنَ ، لَعَلَّهُ يَسْتَطِيعُ - بِمَا أُوتِى مِنْ خِبْرَةِ وسَعَةِ عِلْمٍ - أَنْ يُعِبدَ إِلَيْنَا الْكُرَةَ الغَارِقَةَ ، مِنْ خِبْرَةٍ وسَعَةِ عِلْمٍ - أَنْ يُعِبدَ إِلَيْنَا الْكُرَةَ الغَارِقَةَ ، مِنْ خِبْرَةٍ وسَعَةِ عِلْمٍ - أَنْ يُعِبدَ إِلَيْنَا الْكُرَةَ الغَارِقَةَ ، وَنَجَهُوا جَمِيعًا إِلَى النَّاسِكِ ٱلْهَرِمِ. وأَفْضُوا إِلَيْهِ بَرَجَابُهِمْ فِي إِنْجَازِ مُلْتَسَهِمْ . وأَنْجَهُوا جَمِيعًا إِلَى النَّاسِكِ ٱلْهَرِمِ. وأَفْضَوا إِلَيْهِ بَرَجَابُهِمْ فِي إِنْجَازِ مُلْتَسَهِمْ .

## ٨ - بَرَاعَةُ النَّا سِكِ

فَابِنْهُمَ الشَّبِخُ الوَقُورُ، ولم يَتَرَدُدُ فِي تَلْبِيَةِ رَغْبَةِ الْأُمْرَاءِ، ولكنَّهُ سُرْعَانَ ما تَوَارَتِ ابْنِينَامَتُهُ ، وأَعْفَبِهَا النَّجَهُمُ ، وارْتَسَمَتْ عَلَى ولكنَهُ سُرْعَانَ ما تَوَارَتِ ابْنِينَامَتُهُ ، وأَعْفَبِهَا النَّجَهُمُ ، وارْتَسَمَتْ عَلَى وجْهِ دَلائِلُ الغَيْظِ وأَماراتُ الْكَمَدِ، حِينَ تَبَيَّنَ عُجْزَ الأُمْرَاءِ وجْهِ دَلائِلُ الغَيْظِ وأَماراتُ الْكَمَدِ، حِينَ تَبَيَّنَ عُجْزَ الأُمْرَاءِ الفَيْعِينَ اللهُ مَرَاءِ الفَيْعِينَ إِلَيْهِمْ قَائِلاً فِي لَهُجَةً الفَيْعِينَ إِلَيْهِمْ قَائِلاً فِي لَهُجَةً الفَيْعِينَ عِنْ إِخْرَاجِ الْكُرَةِ الغَارِقَةِ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ قَائِلاً فِي لَهُجَةً

حَازِمَةِ آسِفَة : « تَبَّا لَـكُم مِن صِبْيَةٍ عَجَزَةٍ أَغْرَادِ ا كَيْفَ تَضِيفُونَ 
ذَرْعاً بِإِخْرَاجِ الْكُرَةِ الغَارِقَةِ ، وأَنْهُ أَبْنَاء أَعْظَمَ أَسْرَتَيْنِ أَنْجَبَهُما 
وَلاَدُ الْهِنْدِ . كَيْفَ تَعْجِزُ وَنَ يَا أَبْنَاء « الفَّرِيرِ » و « الشَّهِيدِ » ؟ أَلَا تَرَوْنَ 
الكُرَة وَاضِحَة مِن خِلالِ الْمَاء الصَّافِى ، لَا يَحْجُهُما عَن أَبْصَارِكُم 
الكُرَة وَاضِحَة مِن خِلالِ الْمَاء الصَّافِى ، لَا يَحْجُهُما عَن أَبْصَارِكُم 
شَى " ؟ خَبِّرُونِى أَيُّهَا الضِّعَافُ : مَنْ أَسْتَاذُ كُمُ الَّذِى يُعَلِّمُ كُمُ الرِّمَايَة 
ويدُرَّ بُكُم عَلَى فُنُومِ ا ؟ »

َ فَأَجَابَهُ ۚ ٱلصَّبْيَةُ ۚ ٱلاَّمْرَاءِ مُتَحَسِّرِينَ : « لَيْسَ لَنَا مَعَ الأَسَفِ أَسْنَاذُ يُشْرِفُ عَلَى تَعْلِيمِنَا فُنُونَ الرِّمَايَةِ . »

فَعَجِبُ النَّاسِكُ مِمَّا سَعِعَ . وأَشْتَدَّ دَهَشُهُ حِينَ سَمِعَهُمْ يَتَهَايَحُونَ قَاتُلِينَ : « خَبِّرْنَا أَيُّهَا النَّاسِكُ الْجَلِيلُ : أَفِي مَقَدُورِكَ أَنْ تُعِيدَ قَاتُلِينَ : « خَبِّرْنَا أَيُّهَا النَّاسِكُ الْجَلِيلُ : أَفِي مَقَدُورِكَ أَنْ تُعِيدَ قَاتُلِينَ : « خَبِّرْنَا أَيُّهَا النَّاسِكُ الْجَلِيلُ : أَفِي مَقَدُورِكَ أَنْ تُعِيدَ قَالِينَا الْكُرَّةَ الْمَنْقُودَةَ ؟ ولْكِنْ كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟! » إِلَيْنَا الْكُرَّةَ الْمَنْقُودَة ؟ ولْكِنْ كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟! »

فَصَرَخَ فِيهِمْ غَاضِباً: « شَدَّ مَا أَسْرَفَتُمْ فِي اللَّجَاجَةِ وَالْهَدَيَانِ ، حِينَ أَكْبَرْتُمْ مَا صَغْرَ مِنْ شَأْنِ هَذِهِ الْفَايَّةِ الْيَسِيرَةِ، وعَظَمْتُمْ مِنْ أَمْرِها

ثُمُّ ٱنْتَزَعَ مِنْ إِصْبِعِهِ خَاتَمًا مِنَ الْيَاقُوتِ، وقَذَفَ بِهِ إِلَى الْبِئْرِ

الَّذِي قَذَفْتُ بِهِ أَمَامَكُمْ . » ولا تسَل عَن دَهْشَةِ الأُمْرَاء ، حِينَ رَأُوا النَّاسِكَ الهَرِمَ يَنْحَنِي عَلَى قَبْضَةً مِنَ الْحَشَائِشِ ، فَيَتَخَيَّرُ مِنْهَا سَهْمًا يَضِعُهُ فِي قَوْسِهِ ويُسَدِّدُهُ

عي مَهَارة وَإِحْكَامِ - إلى الْكُرَةِ الفَارِقَةِ فِي أَعْمَاقِ الْبِأْرِ، فَبَنْفُذُ - فِي أَعْمَاقِ الْبِأْرِ، فَبَنْفُذُ

ٱلسَّهُمْ فِي الْكُرَةِ، كَمَا تَنفُذُ الْإِبْرَةُ فِي الْحَرِيرِ.

وَسَدَّدُ النَّاسِكُ سَهُمَّا آخَرَ فَنَفَذَ فِي بِهِايَةِ السَّهُمِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَاحَ يُسَدِّدُ سِهِامَهُ فَيَثْنَبِكُ الْوَاحِدُ بِأَعْلَى طَرَفِ الآخَرِ ، حَتَّى تأَلَّفَتْ مِنَ السِّهَامِ عَصَّا طَوِيلَةٌ تَرْتَفِيعُ إِلَى مُتَنَاوَلِ يَدِه ، فأَمْسَكَ بِها ، وَقَذَفَ بالْكُرَةِ السِّهَامِ عَصَّا طَوِيلَةٌ تَرْتَفِيعُ إِلَى مُتَنَاوَلِ يَدِه ، فأَمْسَكَ بِها ، وَقَذَفَ بالْكُرَةِ السِّهَامِ عَصَّا طَوِيلَةٌ تَرْتَفِيعُ إِلَى مُتَنَاوَلِ يَدِه ، فأَمْسَكَ بِها ، وَقَذَفَ بالْكُرَةِ إِلَى السِّبْيَةِ السَّهُدُوهِينَ الَّذِينَ أَذْهَلَهُمْ مَا رَأُوهُ مِنْ بَرَاعَةِ النَّاسِكِ وَمَهَارَتِهِ ، وأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَتَسَاءَلُونَ : « مَا أَعْجَبَ مَا صَنَعْتَ ! فَخَبِّرْنَا وَمَهَارَتِهِ ، وأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَتَسَاءَلُونَ : « مَا أَعْجَبَ مَا صَنَعْتَ ! فَخَبِرْنَا

كَيْفَ تَخْرِجُ الْخَاتُمَ مِنْ قَرَارِ الْبِئْرِ السَّحِيقِ ؟ »

وسُرْعَانَ مَا فَتَحَ الناسِكُ جَعْبَتَهُ ، وَتَخَيَّرَ مِنْهَا سَهْمًّا وضَعَهُ فِي قُوسِهِ ثُمَّ سَدَّدَهُ إِلَى الْخَاتَمِ . يَا لِلله : أَيُّ سَاحِرِ هَٰذَا الرَّجُلُ ؟ يَاللَّعَجَبِ ا

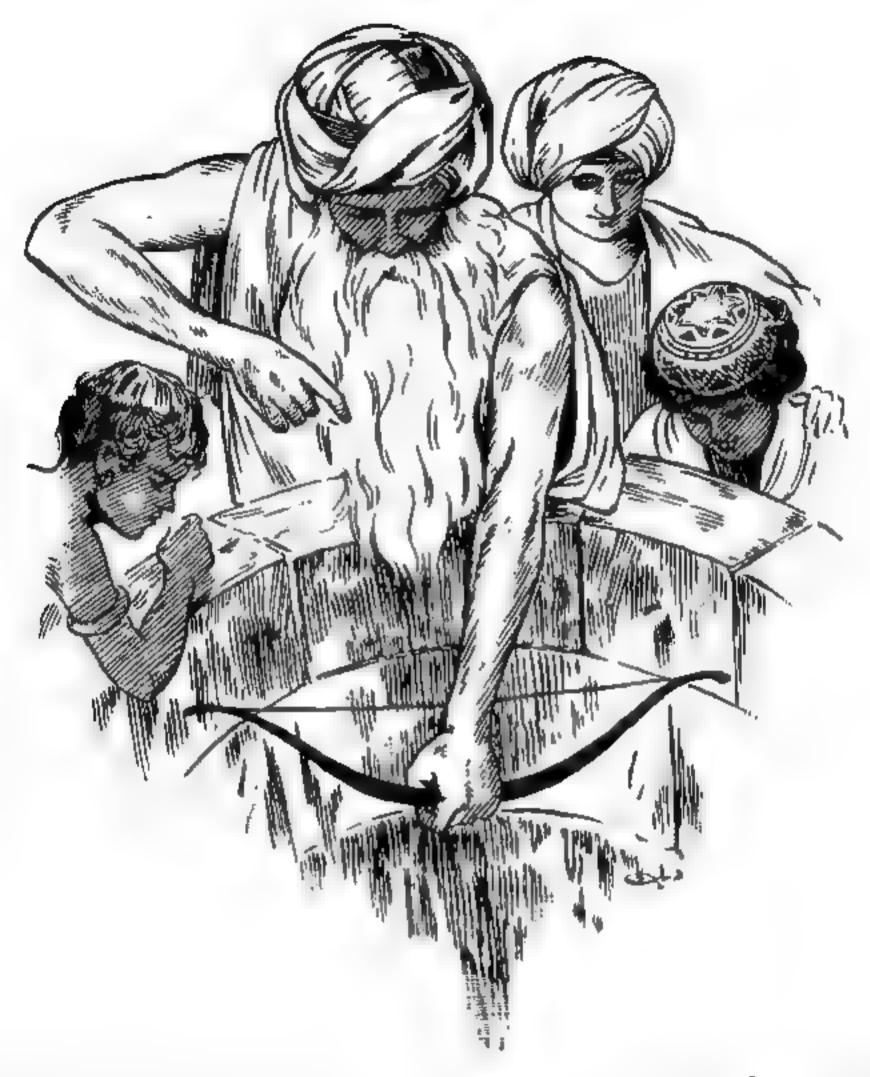

أَحَقُ مَا تَرَاهُ أَعْيِنَهُمْ ؟ أَمْ هُوَ ضَرَبٌ مِنَ الأَوْهَامِ خَيِلَةٌ لَهُمْ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ ؟ أَنْعُرِفُ مَاذَا رَأَى الْأُمَرَاءِ الصَّغَارُ ؟ رَأُوْا السَّهُمَ لَا يَنْطَلِقُ لَوْ السَّهُمَ لَا يَنْطَلِقُ

مِنْ قَوْسِهِ حَتَّى يَرْتَدُ ۚ إِلَى صَاحِبِهِ ، حَامِلاً فِي طَرَ فِهِ الدَّقِيقِ خَاتُمَ الْيَاقُوتِ .

هُنَا لَمْ يَتَمَالَكُوا أَن يُصَفَقُوا ويَقْفِرُوا حَوْلَهُ ، مُرَدِّدِينَ آياتِ الإعْجَابِ بِمَا رَأُوا مِنْ قُدْرَةٍ خَارِقَةٍ ، بَعْدَ أَنْ شَهِدُوا مَا أَنْسَاهُمْ لَمَاعَةَ السَّحَرَةِ والعَجَائِبِينَ (الْعُواقِ) الَّذِينَ كَانُوا يَفِدُونَ فِي الْمُواسِمِ رَاعَةَ السَّحَرَةِ والعَجَائِبِينَ (الْعُواقِ) الَّذِينَ كَانُوا يَفِدُونَ فِي الْمُواسِمِ وَالْأَعْيادِ ، لِيَعْرِضُوا عَلَيْهِمْ مَا بَرَعُوا فِيهِ مِنْ تَرُويضِ الأَفاعِي وَالنَّالَةِ وَالنَّاكِي وَاللَّهُ وَلِينَ اللَّفَاعِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي فَالِكَ مِنْ فُنُونِهِمُ اللَّهُ جَبَةِ .

### م يَنْ يَدَى الْمَلِكِ - مِنْ يَدَى الْمَلِكِ

وهنا برز « يُدشِت ح هِيرًا » ، مِنَ الصَّف ، وأَشَارَ إِلَى أَصْحَابِهِ أَنْ يَكُفُوا عَنْ ضَوْضَا إِمْ وكَانَ « يُدشِت ح هِيرًا » أَكْبَرَ أَنْ يَكُفُوا عَنْ ضَوْضَا إِمْ وكَانَ » يُدشِت ح هِيرًا » أَكْبَرَ أَبْنَاء أَبِيهِ سَنَّا – وانْدَ فَعَ إِلَى النَّاسِكِ يَنْأَلُهُ مُتَوَدِّدًا : « بِماذَا نَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْنَاء أَبِيهِ سَنَّا – وانْدَ فَعَ إِلَى النَّاسِكِ يَنْأَلُهُ مُتَوَدِّدًا : « بِماذَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْبِرَ عَنْ شُكْرِنا لِهٰذَا الصّنِيعِ الباهرِ ؟ وأَيُّ هَدِيَّةٍ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْبِرِ اللهِ الْمُعْرِافِنا بِالْجَمِيلِ ؟ » فَلَدِّمَا عَرَبُونًا لِاعْتِرَافِنا بِالْجَمِيلِ ؟ » فَالنَّفَتَ النَّاسِكُ إِلَى الأَمْرَاء قَائِلًا : « خَبْرُوا جَدَّكُمْ « بِهِشَمَا » فالنَّفَتَ النَّاسِكُ إِلَى الأَمْرَاء قَائِلًا : « خَبْرُوا جَدَّكُمْ « بِهِشَمَا »

العَظِيمَ أَنَّ ﴿ دُرُونا ﴾ - الَّذِي لَا يُخطِئ ﴿ سَهُمُهُ الْهَدَفَ - قَدْ وَاصَلَ السَّيْرَ أَمْبِالًا حَتَّى وَفَدَ عَلَيْكُم ﴿ وَهُو الْآنَ جَارِبُع عَطْشَان ﴾ ، يُعُوزُه الطَّعَامُ والشَّرَابُ . »

فَأَسْرَعَ الصَّبْنَيَةُ الأَمْرَاءُ إِلَى جَدِّهِمُ ٱلْمَلِكِ، وانْدُفَعُوا يَسَابَقُونَ لِيَسَابِقُونَ لِيَحدِّثُوهُ بِقَصَّةِ النَّاسِكِ. وَمَا إِنْ سَمِعَ ﴿ بِهِشْمَا ﴾ بِالنّمِ ﴿ دُرُونَا ﴾ لِيُحَدِّثُوهُ بِقَصَّةِ النَّاسِكِ . وَمَا إِنْ سَمِعَ ﴿ بِهِشْمَا ﴾ بِالنّمِ ﴿ دُرُونَا ﴾ لَيُحدَّثُونُ بَعَا ﴿ دُرُونَا ﴾ اهْنَا ﴿ دُرُونَا ﴾ قَدْ حَلَّ حَلَّ حَلَّ عَلَى صَاحَ مُتَعَجِّبًا : ﴿ يَا لِلّهِ ! ﴿ دُرُونًا ﴾ ! هُنَا ﴿ دُرُونًا ﴾ قَدْ حَلَّ

بأرضنا، ووصل إلى مَعلَكَتِنا!؟ ما أَسْعَدَهُ خَبَرًا! أَسْرِعُوا بِإِحْضارِهِ أَيْما الْحَفَدَةُ الْأَعِزَادِ! ه



مَا تَحْتَ فَخِذَيْهِ ، مُخَالِفًا لَهُمَا ) داعِمًا رَأْسَهُ بِرَاحَتَيْهِ ( بِيدَيْهِ ) ، شاخِصًا بِبَصَرِهِ إلَيْهِ . فَأَبْتَدَرَهُ ٱلْعَلِكُ مُرَحِبًا ، ثُمَّ خَتَمَ رَرْحِبِهُ شَاخِصًا بِبَصَرِهِ إلَيْهِ . فَأَبْتَدَرَهُ ٱلْعَلِكُ مُرَحِبًا ، ثُمَّ خَتَمَ رَرْحِبِهُ قَائِلًا : ﴿ فَانَتَ تَعْلَمُ فَرْطَ قَائِلًا : ﴿ فَانَتَ تَعْلَمُ فَرْطَ قَائِلًا : ﴿ فَانَتُ تَعْلَمُ فَرْطَ قَائِلًا ! عَلَى أَنَّ ذِكُولُكَ لَمْ تَغَيْبُ عَنْ خَاطِرِنَا قَطَ ! فَلَ فَوْقِنَا إِلَى لَقَيْبًا كَا عَلَى أَنَّ ذِكُولُكَ لَمْ تَغَيْبُ عَنْ خَاطِرِنَا قَطَ ! وَقَدْ أَثْلُجَ صَدْرَنَا مَا ذَاعَ – فِي جَمِيعِ وَأَخْبَارَكَ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنَّا . وقَدْ أَثْلُجَ صَدْرَنَا مَا ذَاعَ – في جَميع بِلادِ ٱلهِنْدِ – مِنْ أَنْباء بَرَاعَتِكَ فِي الرِّمَايَةِ وَمَهَارَتِكَ ، وزَهَادَ تِكِ فِي الدُّنْبَا وَقَنَاعَتِكَ ، وزَهَادَ تِكِ فِي الدُّنْبَا وقَنَاعَتِكَ ، وزَهَادَ تِكِ فِي الدُّنْبَا وقَنَاعَتِكَ ، و السَّمَا يَقَاعَتِكَ ، و السَّمَا يَقِي الدُّنْبَا وقَنَاعَتِكَ ، و إلَهُ اللهُ فَيْ الدُّنْبَا وقَنَاعَتِكَ ، و فَهَا اللهُ العَلَالَةُ اللهُ الل

#### ١٠ - بَحَدِيثُ النَّاسِكِ

فَقَالَ النَّاسِكُ: وشُكُرًا لكَ ياسَيِّدِي عَلَى ماغَمَرُ تَنِي بِهِ مِنْ ثَنَاهِ. فَهَلُ تَأْذَنُ لِي فِي مُحادَ ثَنِكَ عَلَى أَنْفِرادٍ . » فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : وما أَشُو قَنِي إلى حَديثِكَ . » فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : وما أَشُو قَنِي إلى حَديثِكَ . » فَلَمَّا خَلا ٱلْمَكَانُ إلَّا مِنْهُما ، بدأَ النَّاسِكُ حَدِيثَةُ قَائِلاً : « قَضَيْتُ أَيَّامَ شَبَابِي - أَيُّهَا الْمَلِكُ ٱلْمَظِيمُ - فِي صُحْبَةِ « قَضَيْتُ أَيَّامَ شَبَابِي - أَيُّهَا الْمَلِكُ ٱلْمَظِيمُ - فِي صُحْبَةِ الْاَئْمِيمُ ، وَتَلَقَّيْتُ فُنُونَ الرِّمايَةِ وَضُرُوبَ ٱلْحَرْبِ مَعَ أَبْنَائِهِمْ . وَكُنُونَ الرِّمايَةِ وَضُرُوبَ ٱلْحَرْبِ مَعَ أَبْنَائِهِمْ . وَكَانَ ٱلْأَمِيرُ « دُرُو بَاذَا » أَصْدَقَ خُلَصَائِي، وأَكْرَمَ أَصْفِيائِي . وأكرَمَ أَصْفِيائِي . وأكرَمَ أَصْفِيائِي . وأكرَمَ أَصْفِيائِي .

وقد أصبيح ذلك الأمير ملك «البنالي» ولا يزال ملكا عليها إلى الآن . وقد تحالفنا مُنذُ تَعارَفْنَا عَلَى الْوَفاء جَمِيعًا، وأقْسَمْنا عَلَى الْوَفاء جَمِيعًا، وأقْسَمْنا عَلَى أَنْ يَكُونَ كِلاَنا عَوْناً لِصَاحِبِهِ فِي الضَّرَّاء والسَّرَّاء عَلَى السَّواء . وَمَرَّتُ أَنْ يَكُونَ كِلاَنا عَوْناً لِصَاحِبِهِ فِي الضَّرَّاء والسَّرَّاء عَلَى السَّواء . وَمَرَّتُ أَنْ يَكُونَ كِلاَنا عَوْناً لِصَاحِبِهِ فِي الضَّرَاء والسَّرَّاء عَلَى السَّواء . وَمَرَّتُ عَلَى ذَلِكَ أَعْوَامٌ ، ثُمُّ آثَرُتُ الزُّهُد ، فَعَكَفْتُ عَلَى الْعِبادِةِ زَمَنا ، وأخْتَرُتُ الْوَلَهُ ، وقضيت كما يَعِيشُ النُسَّاكُ فِي الْعَابَةِ ، وقضيت كما يَعِيشُ النُسَّاكُ فِي الْعَابَةِ ، وقضيت في هٰذِهِ الْحَياةِ الْوادِعَةِ رَدَحًا مِنَ الزَّمَن .

ثُمُّ رَغِبْتُ فِي الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ رُزِقْتُ طِفْلاً مَلاَّ اللَّهُ فَيَا عَلَى الْمَدِينَةِ ؛ بَعْدَ أَنْ طَالَ اللَّهُ فَيَا عَلَى الْمَدِينَةِ ؛ بَعْدَ أَنْ طَالَ اللَّهُ فَيَا عَلَى الْمَدِينَةِ ؛ بَعْدَ أَنْ طَالَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَى الْمَدِينَةِ اللَّهُ وَلِي النّاسِ وَسَيْنَافِ حَيَاتِي الأَوْلِى .

 كُفَا يَتِي ، فإنَّ الْعِلْمَ وَيَفْقَدُ بِالنَّرْكِ ، والسَّيْفَ الْقَاطِعَ إِذَا بَطَلَ الْسَيْفَالُهُ وَطَالَ إِهْمَالُهُ عَلَاهُ الصَّدَأُ ، ودَبَّ إِلَى مَعْدِنِهِ الْفَسَادُ . كَانَ هٰذَا مَصْدَرَ عَيْشِي فِي الْفَابَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى « دُرُوبادا » كَانَ هٰذَا مَصْدَرَ عَيْشِي فِي الْفَابَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى « دُرُوبادا » مَلكِ « النَّبْغَالُ » . .

أَتَعْرِفُ كَيْفَ لَقِينِي صَدِيقِ الْوَفِيُّ الْكَرِيمُ ؟ بِالسُّخْرِيَةِ والإحْتِقَارِ قَا بَكَنِي، وَبِالْمَهَانَةِ وَالطُّرْدِ شَيَّعَنِي ، وَبِالنُّسْكِ وَالْفَقْرِ عَيَّرَنِي . وَاحَسْرَتَاهُ ! شَدَّ مَا تَنَكُرَ لِى وَامْتَهَنَ خُبِّي ، وَتَعَالَى عَلَى وَاحْتَفَرَ صَدَا قَتَى ، زَاعِمًا أَنَّهُ لا يَعْرِفُ ﴿ دُرُونًا ﴾ ، كَمَا زَعَمَ أَنَّ جَلالَ الْمُلْكِ لَا يَتَفَقُّ مَعَ حَقَارَةِ الْفَقْرِ، وأَنَّ مِنَ الصَّفَاقَةِ والغُرُورِ والحمَاقَةِ ، أَنْ يَطْمَعَ صُعْلُوكٌ فِي مُصَاحَبَةِ الْمُلُوكِ . كَذَٰ لِكَ قَالَ ٥ دُرُو يَادًا ٤ ، فَلَا تَعْجَبُ – يَا سَيِّدى – إِذَا امْتَلَانَتْ نَفْسَى احْيَقَارًا لِهِذَا الْعَادِرِ . وَلا تَدْهَسُ إِذَا عَاهَدُتُ نَفْسِي عَلَى تَأْدِيبِهِ ، وَأَقْسَمْتُ لَأَخَفُنَ مِنْ عَلُوائِهِ ، وَلَأَذِلْنَ مِنْ كِبْرِيائِهِ ، وَلَاجْعَلَنَّهُ لَا يَذْكُرُ اسْمِى مَدَى الْحَياةِ بِغَيْرِ الْبُكَاءُ وَالْأَسَفِ، وَالْحَسْرَةِ عَلَى مَا جَرَّهُ إِلَيْهِ الْفُرُورُ وَالصَّلَفُ .

لَقَدُ وَهَبْتُ حَياتِي لِهِذِهِ الْعَايَةِ. فَأَنَا أَسْتَيْقِظُ مَعَ الْفَجْرِ - فِي كُلِّ يَوْمٍ - لِتَدْرِيبِ الطَّلَابِ عَلَى الرِّمَايَةِ ، وَتَلْقِينِهِمْ أَصُولَها. كُلِّ يَوْمٍ - لِتَدْرِيبِ الطَّلَابِ عَلَى الرِّمَايَةِ ، وَتَلْقِينِهِمْ أَصُولَها. وما إِنْ عَلِمْتُ بِرَغْبَتِكَ فِي تَنْقِيفِ حَفْدَتِكَ ، حَتَى واصَلْتُ اللَّيْلِ وما إِنْ عَلِمْتُ بِرَغْبَتِكَ فِي تَنْقِيفِ حَفْدَتِكَ ، حَتَى واصَلْتُ اللَّيْلِ وما إِنْ عَلِمْتُ بِرَغْبَتِكَ فِي تَنْقِيفِ حَفْدَتِكَ ، حَتَى واصَلْتُ اللَّيْلِ اللَّهُارِ ، لِكُنْ أَبْلُغَ حَاضِرَةً مُلْكِكُ ، لِتَحْقِيقِ هَدَ فِكَ ، وَإِنْجَازِ رَعْبَتِكَ ، وَإِنْجَازِ مَا مُلْكِكُ ، لِتَحْقِيقِ هَدَ فِكَ ، وَإِنْجَازِ رَعْبَيْكَ . . وَالْجَازِ مَا يَعْبَيْكَ . . وَالْمَالِيَةِ مِلْكُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# ١١ – مُعَلِّمُ الْحَفَدَةِ

قَاْجَابَةُ ﴿ بِهِشُها ﴾ قَايِّنَا لا وَتَقَرُّ عَنِنَا ﴾ فَأْبُنا وَتَقَرُّ عَنِنا ﴾ فَأَنْتَ لِحَفْدَ تِى – مُنْذُ الْيَوْمِ – فِي مَرْتَبَةِ الْوالِدِ وَمَنْزِلَةِ الْائْسِناذِ ، فَأَنْتَ لِحَفْدَ تِى – مُنْذُ الْيَوْمِ – فِي مَرْتَبَةِ الْوالِدِ وَمَنْزِلَةِ الْائْسِناذِ ، فَأَنْتَ لِحَفْدَ تِى مَوْفُورَ الْإِعْزازِ وَالْإِجْلالِ . وَسَنَعِيشُ فِي قَصْرِي مَوْفُورَ الْإِعْزازِ وَالْإِجْلالِ . فَصَرِي مَوْفُورَ الْإِعْزازِ وَالْإِجْلالِ . فَصَرِي مَوْفُورَ الْإِعْزازِ وَالْإِجْلالِ . فَقَدْ سَافَتْكَ الْعِنَايَةُ الْإِلْمِيَّةُ لِتَدْرِيبِ أَبْنَاء : الضَّرِيرِ وَالشَّهِيدِ ، لَقَدْ سَافَتْكَ الْعِنَايَةُ الْإِلْمِيَّةُ لِتَدْرِيبِ أَبْنَاء : الضَّرِيرِ وَالشَّهِيدِ ، وَجَهَدَهُمُ الْبَحْثُ عَنْ مُدَرِّسٍ كُفَعْء

بارع ، فَكُلَّلَ سَعْيَهُمْ بِالنَّجَاحِ . ، النَّاسِكُ « دُرُونَا » مَعَ الأُمَرَاءَ فَلَمُنَا جَاءَ الْيَوْمُ التَّالِي، ذَهَبَ النَّاسِكُ « دُرُونَا » مَعَ الأُمَرَاء

إلى 'بقعة فسيحة في النابة ، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْلِسُوا حَوْلَهُ عَلَى هَيْئَةِ دَائِرَةٍ . ثُمُّ سَأَلَهُمْ فِي لَهْجَةٍ جَادَّةٍ حَازِمَةٍ :

« لقد النَّقَتُ رَغَبَانُكُمْ فِي هَدَف واحِدٍ ، هُوَ الْهُوَقَانُ عَلَى جَبِيعِ أُمَرَاء الْهِنْد فِي فُنُونِ الْحَرْبِ ، وَالتَّمَرُ سِ بِمُخْتَلِفِ أَسْلِحَتِهَا وَعَتَادِها . وَقَدْ أَخَذْتُ نَفْسِي بِتَحْقِيقِ مَطْلَبِكُمُ الْجَلِيلِ ، ذَلِكَ عَهَد عَلَى وَمِيثَاقُ . وَمِيثَاقُ . فَلِكَ عَهَد عَلَى وَمِيثَاقَ .

وَقَدْ بَقِيَ لِي مَطْلُبُ وَقَفْتُ مَا بَقِيَ مِنْ حَيَاتِي عَلَى تَحْقِيقِهِ ؛ فَهَالُ تُعَاهِدُو نَنِي عَلَى الْوفاءِ بِذَلِكَ مَتَى جَدَّ الْجِدُ ؟ ، وَمَا إِنْ سَمِعَ الْأُمْرَاءُ قَوْلَتَهُ ، حَتَى ذَبَّ الْهَلَعُ إِلَى نَفُوسِهِمْ ، وَمَا إِنْ سَمِعَ الْأُمْرَاءُ قَوْلَتَهُ ، حَتَى ذَبَّ الْهَلَعُ إِلَى نَفُوسِهِمْ ، وارْتَمَمَ الْفَزَعُ عَلَى أَسَارِيرِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ جَهِلُوا مَا يَعْنِيهِ ، فَعَقَدَ وَارْتَمَمَ الْفَزَعُ عَلَى أَسَارِيرِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ جَهِلُوا مَا يَعْنِيهِ ، فَعَقَدَ الدّهَنُ وَالْحَيْرَةُ ٱلْهِينَهُمْ .

وَلَكُنْ سُرْعَانَ مَا دَوَّى صَوْتَ عَالِي النَّبَرَاتِ ، وَهُوَ صَوْتُ الْأَرْبُونَ ، وَهُوَ صَوْتُ وَأَرْجُونَا ، : أَوْسَطِ أَبْنَاءِ الشَّهِيدِ ، يُجَلَّجِلُ فِي حَمَاسَةٍ وَقُوَّةٍ ، مُلَبِّياً وَعُوَّةً أَسْتَاذِ الرَّمَايَةِ ، مُعْلِنًا فِي غَيْرِ تَهَيَّبِ وَلا تَرَدُّدِ ، أَنْ يَقِعَ حَيَاتَهُ كُلَّهَا عَلَى نَصْرَةِ أُسْتَاذِهِ وَتَحْقِيقِ رَغْيَتِهِ .

وَرَآهُ النَّاسِكُ يَقْفِرُ مُتَّجِها إِلَيْهِ ، وَهُو يَنْطُقُ بِهِلَاهِ النَّهِ الْكَلَّمِاتِ الْفَيَّاضَةِ بِالصَّدْقِ وَالْإِخْلاصِ ، فَانْدَفَعَ يُعَانِقُهُ فِي لَهْفَةً وَالْإِخْلاصِ ، فَانْدَفَعَ يُعَانِقُهُ فِي لَهْفَةً وَالْإِخْلاصِ ، فَانْدَفَعَ يُعانِقُهُ فِي لَهْفَةً وَالْإِخْلاصِ ، فَانْدَفَعَ يُعانِقُهُ فِي لَهْفَةً وَالْبِيْهَاجِ .

وَهٰكَذَا تُوَثَقَتُ أُواصِرُ المَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُحَدِّدِ وَالْبَطَلِ الصَّغِيرِ ، فَلَمْ الْأَسْتَاذِ الْكَبِيرِ وَالْبَطَلِ الصَّغِيرِ ، فَلَمْ يَالُمُ الْكَبِيرِ وَالْبَطَلِ الصَّغِيرِ ، فَلَمْ يَالُمُ جَهْدًا فِي تَعَهَّدِهِ بِكُلُّ مَا أُوتِيَ مِنْ خِبْرَةٍ وَدُرْ بَهِ وَمَهَارَةٍ ؛ وَأَلْ مَا أُوتِي مِنْ خِبْرَةٍ وَدُرْ بَهِ وَمَهَارَةٍ ؛ كُلُّ مَا أُوتِي مِنْ خِبْرَةٍ وَدُرْ بَهِ وَمُهَارَةٍ ؛ وَمُهَارَةٍ يُولُونُهُ بِصَادِقِ عَطَفِهِ ، وَيُفَضَّلُهُ عَلَى كُمَا يَتَعَهَّدُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ ، وَرَاحَ يُولُونُهُ بِصَادِقِ عَطَفِهِ ، وَيُفَضَّلُهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَدَهُ ، وَرَاحَ يُولُونُهُ بِصَادِقِ عَطَفِهِ ، وَيُفَضَّلُهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلَدَهُ ، وَرَاحَ يُولُونُهُ بِصادِقِ عَطَفِهِ ، وَيُفَضَّلُهُ عَلَى اللهِ وَلَدَهُ مَا أَوْلِهُ لَا لَهُ إِلَيْ اللهِ الله

وَكَانَ الْأَمِيرُ الْفَتَى حَرِيصًا عَلَى التَّعَلَّمِ ؛ فَلَمْ يُضِع لَفْظًا واحِدًا — تَنْطَقُ بِهِ شَفَتَاهُ — إِلَّا حَفِظَةُ وَوَعَاهُ .

وَلَمْ يَكْبَثِ الْفَتَى أَنْ حَذَقَ فَنُونَ الْحَرْبِ وَبَرَعَ فِي أَسَالِيبِ اللَّهِ مَايَةِ كُلُّهَا ، وَفَاقَ فِيهَا جَمِيعَ إِخُوانِهِ ، وَسَارَ فِي ذَلِكَ سِيرَةً الرِّمَايَةِ كُلُّهَا ، وَفَاقَ فِيهَا جَمِيعَ إِخُوانِهِ ، وَسَارَ فِي ذَلِكَ سِيرَةً أَسْتَاذِهِ فِي كُلُّهِ مَوْسِهِ وَسِهَامِهِ .

#### ۱۲ — نَجُوَى « أَرْجُونَا »

وَ لَمَّا انْتَهَى وَأَرْجُونَا » مِنَ الطَّعامِ ، طافَ بِذَهْنِهِ خَاطِرٌ جَدِيدٌ، فَرَاحَ يُسَائِلُ نَفْسَهُ مُتَعَجِّبًا .

لا لَقَدُ أَكُلْتُ طَعَامِى اللَّيْلَةَ فِي ظَلامِ دامِسٍ ، وَكَانَتْ يَدِي تَمْتَدُ إِلَى الزَّادِ ، ثُمَّ تَحْمِلُهُ إِلَى فَمَى فِي يُسْرِ وَسُهُولَةٍ . وَكَانَ وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ يَتِمَ هُذَا ، دُونَ أَنْ أَسْتَعَيِنَ بِعَيْنَى . وَكَانَ السِّرُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدِي قَدْ مَرَنَتْ عَلَى مَمْلِ الطعامِ إِلَى فَمِي ، وَاللَّسِرُ فِي ذَلِكَ أَنَّ يَدِي قَدْ مَرَنَتْ عَلَى مَمْلِ الطعامِ إِلَى فَمِي ، وَأَلِفَتُ ذَلِكَ أَنْ يَدِي قَدْ مَرَنَتْ عَلَى مَمْلِ الطعامِ إِلَى فَمِي ، وَأَلِفَتْ ذَلِكَ وَتَعَوَّدَتُهُ زَمَنَا طَوِيلاً .

فَمَا بَالُ يَدِى لَمُ تَتَعَوَّدُ إِلَى الآنَ أَنْ تَشُدَّ الْقَوْسَ وَتَرْمِى السَّهُمَ ، لِتُصِيبَ الْهَدَف – مُكْتَفَيةً فِي إصابَتهِ بِالأَذْنِ – دُونَ السَّهُمَ ، لِتُصِيبَ الْهَدَف – مُكْتَفِيةً فِي إصابَتهِ بِالأَذْنِ – دُونَ

حاجــَة إِلَى الْعَــَيْنِ ؟ لِماذا لا أَســُتغــني بِسَمَاع ِ الصَّوَّتِ عَنْ رُوَّيَةِ مِصَدِّرَهِ ؟ » مَصَّدَرَه ؟ »

وَهُكُذَا بَدَأُ تَدُّرِيبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الظَّلَامِ ، فَرَاحَ يُصُونِ الأَشْجَارِ الْعَالِيَةِ ، فَرَاحَ يُصُونِ الأَشْجَارِ الْعَالِيَةِ ، يُصَوِّبُ سِهَامَهُ إِلَى الطَّيُورِ الْمُغَرِّدَة عَلَى غُصُونِ الأَشْجَارِ الْعَالِيَة ، مُكْتَفِياً بِصَوْتِهَا ، مُسْتَعَيِناً بِتَغْرِيدِهِا عَنْ رُونَيْتِهَا .

## ١٣ – فَرْحَةُ ٱلأَسْتَاذِ

وَسَمَعَ ﴿ دُرُونا ﴾ رَنِينَ الْقَوْسِ - وَهِى تَرْمِى بِالسَّهُمِ فَادُرُكُ مَا جَالَ بِخَاطِرِ تِلْمِيذُهِ .

فَانَدُ فَعَ إِلَيْهِ يَشُدُّ عَلَى يَدُهِ مُهَنَّنًا ، وَيَقُولُ لَهُ مُتَحَسَّا ؛ « إِنَّ اسْمَ و أَرْجُونا » وَشَيك أَنْ يُدُولًى فِي الآفاقِ ، وَيُصِيبِحَ أَنْ يُدُولًى فِي الآفاقِ ، وَيُصِيبِحَ أَعْظُمَ مَنْ رَمَى بِالسّهامِ .!»

وَكَانَ الأَمِيرُ الْفَتَى ﴿ دُرْيَدُهَانا ﴾ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْهُمَا ، وَكَانَ قَلْبَهُ مُفْعَمًا بِالْحِقْدِ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ ، لِما مَـيْزَهُ اللهُ بِهِ مِنْ بَرَاعَةٍ خارِقَةٍ (فَائِقَةً ) . مُفْعَمًا بِالْحِقْدِ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ ، لِما مَـيْزَهُ اللهُ بِهِ مِنْ بَرَاعَةٍ خارِقَةٍ (فَائِقَةً ) . فَفَعَمًا بِالْحِقَدِ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ ، للهُ مَايَةِ عَلَيْهِ ، كَادَ الْحَسَدُ يُزْهِقُ لَوَ الْحَسَدُ يُزْهِقُ لَا عَلَيْهِ ، كَادَ الْحَسَدُ يُزْهِقُ لَى فَعَلَمُ الرَّمَايَةِ عَلَيْهِ ، كَادَ الْحَسَدُ يُزْهِقُ لَا مُفَلّمِ الرَّمَايَةِ عَلَيْهِ ، كَادَ الْحَسَدُ يُزْهِقُ لَا مُفَالِمُ الرَّمَايَةِ عَلَيْهِ ، كَادَ الْحَسَدُ يُزْهِقُ

رُوحَهُ الشِّرِّرَةَ الْخَبِيثَةَ ، فَرَاحَ يَحْرُقُ الأُرَّمَ (يَحُكُ أَضْرَاسَهُ بَعْضَهَا بِبَعْضِ مِنْ شِدَّةِ الْفَيْظِ ) ، شَأْنُ ضِعافِ النَّفُوسِ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ ، اللَّهْ فَسِ وَمَرْضَى الْقُلُوبِ ، اللَّهْ فَا يَقِعُدُ بِهِمُ الْعَبْرُ عَنْ إِحْرازِ قَصَبِ السَّبْقِ ، فَلَا يَجِدُ وَنَ وَسِيلَةً لِيشِفَاء صُدُ ورهِمْ غَيْرَ الْكَيْدِ وَالدَّسِّ وَالْوَقِيعةِ . لَيْشِفاء صُدُ ورهِمْ غَيْرَ الْكَيْدِ وَالدَّسِّ وَالْوَقِيعةِ .

وَأَقْبَلَ الْفَتَى عَلَى نَفْسِهِ يُخاطِبُهَا قَائِلاً:

« كَيْنُ أَعْجَزَتْ فِي مُباراةً هذا الْبارِعِ الْفَذِّ ، لَمْ يُعْجِزُ فِي أَنْ · أَهْتَدِى ۚ إِلَى مَنْ يُنافِسُهُ وَيَقْهَرُهُ وَيَرِيخُنِي مِنْهُ . نَعَمْ يُرِيخُنِي مِنْهُ ، فَلَنْ يَطِيبَ لِيَ الْعَيْشُ مَا دَامَ هَٰذَا الْفَتَى عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ ! » وَ هَكَذَا نَمَتُ أَخْقَادُ الْحَاسِدِ ، وَ تَأْجَّجَتُ نِيرَانُ الْغَيْرَةِ فَى صَدْرِهِ ، كُلُّما رَأَى بَرَاعَةً مُنافِسِهِ تَزْدادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ . كَانَ ﴿ بِهِشُما عَلَدٌ وَكُلَ إِلَى ﴿ دُرُونا ﴾ - مُعَلِّم الرِّماية ِ - تَعْلِيمَ حَفَدَتِهِ \_ كُما عَلِمْتَ \_ وَلَكَنْ شُهْرَةً « دُرُونا » وَذَيُوعَ صِيتِه جَذَبًا إِلَيْهِ كَثِيرًا مِنْ أُمَرَاءَ الْمَمَالِكِ الْمُجَاوِرَةِ الْأَخْرَى. وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْمَـلِكُ فِي تَعْلَيمِهِمْ مَعَ حَفَدَتِهِ، وَهُوَ عَلَى ثِقَةً مِنْ بَرَاعَةِ حَفَدَتِهِ وَفَوْ زِهِمْ عَلَى كُلِّ مُنافِسٍ .

وَكَانَ بَيْنَ الزَّارِينَ الْجُدُدِ صَبِيِّ يُسَمَّى ﴿ كُوْنَا ﴾ تَلُوحُ عَلَى أَسَارِيرِهِ ﴿ خُطُوطِ جَبِينِهِ ﴾ سماتُ الإمارَةِ وَالنَّبْلِ ، وَرَجاحَةُ السارِيرِهِ ﴿ خُطُوطِ جَبِينِهِ ﴾ سماتُ الإمارَةِ وَالنَّبْلِ ، وَرَجاحَةُ الْعَقْلِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْأَبَوَيْنِ .

وَقَدْ تُنَجَلَّتُ بَرَاءَتُهُ مُنذُ قُدُومِهِ ، وَلاحَتُ نَجَابَتُهُ وَدُرْ بَتُهُ عَلَى جَمِيعِ أَنُواعِ السَّلاحِ .

وَكَانَ مِثَالَ الطَّالِبِ الْجَادِّ ؛ يُحْسِنُ الْاسْتِمَاعَ إِلَى مَا يَقُولُ الْأُسْتَاذُ فِي انْدِبَاهِ وَيَقَظَّةُ دَائِمَيْنَ ، فَلا تَفُوتُهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةً ، وَلا تَفُوتُهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةً ، وَلا تَغُرُّبُ عَنْهُ ( لَا تَفُلِتُ مِنْهُ ) إِشَارَةٌ أَوْ حَرَّكَةٌ . وَلا تَعْزُبُ عَنْهُ ( لَا تَفْلِتُ مِنْهُ ) إِشَارَةٌ أَوْ حَرَّكَةٌ . فَاقَهُ ، وَاجْتَمَعَ الرَّأَى فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ فَاقَ أَصْحَابَهُ ، وَبَذَّ رِفَاقَهُ ، وَاجْتَمَعَ الرَّأَى عَلَى أَنْ فَاقَ أَصْحَابَهُ ، وَبَذَّ رِفَاقَهُ ، واجْتَمَعَ الرَّأَى عَلَى أَنْ بَرَاعَتَهُ لا تَقَيِلُ عَنْ بَرَاعَةِ هِ أَرْجُونًا ، نَفْسِهِ .

وَهَلَكُذَا بَدَأُ النَّنَافُسُ الْحَمِيدُ بَيْنَ الْبَطَلَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ . وَرَأَى الْفَتَى الْحَاسِدُ « دُرْيُدُهانا » كَبِيرُ أَبْنَاء « الضَّرِيرِ » فَرْصَةً لِلْكَيْدِ لِمُنَافِدِهِ . فَرَاحَ يَتَقَرَّبُ إِلَى « كَرْنَا » وَيَغْمَرُهُ بِالثَّنَاء وَالْعَطَاء .

وَالزُّرُّدِ، كَمَا أَهْدَى إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمِ كِيسَ نَقُودٍ مُطُرَّزًا بِالْيَاقُوتِ وَالزُّرُّدِ، كَمَا أَهْدَى إِلَيْهِ فِيلاً صَغيرًا وصُنْدُوقاً ثَمِينًا مِنَ الآبُنُوسِ، وَالزُّرُّدِ، كَمَا أَهْدَى إِلَيْهِ فِيلاً صَغيرًا وصُنْدُوقاً ثَمِينًا مِنَ الآبُنُوسِ، نَقِيقًتْ عَلَيْهِ بَدَائِعُ لا تُحْصَى ، فَإِذَا فُتِيحَ فَاحَ مِنْهُ عِطْرٌ ذَكِيْ يَعْشِلُ الْأَرُواحَ وَيَجْبَحُ النَّفُوسَ.

وَهُكُذَا البُّنَجُلَبَ مُوَدَّةً وَكُرُّنَا » وَاكْتَسَبَ صَدَاقَتَهُ . ثُمُّ رَاحَ يُعْدِلُ الْحِيلَةَ لِإِذْ كَاء نارِ الْحِقْدِ بَيْنَ وَكُرْنَا » و يَنْ ابْنِ عَمِّهِ و أَرْجُونَا » و يَنْ ابْنِ عَمِّهِ و أَرْجُونَا » ، و يَفْتَنُ فِي تَحْوِيلِ الْمُنافَسَةِ الشَّرِيفَةِ إِلَى خُصُومَةٍ عَنِيفَةٍ . و أَرْجُونَا » ، و يَفْتَنُ فِي تَحْوِيلِ الْمُنافَسَةِ الشَّرِيفَةِ إِلَى خُصُومَةٍ عَنِيفَةٍ . و وَقَدْ أَخْفَقَ فِيها هَدَفَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى ، و لكِنَهُ لَمْ يَبْأَسُ مِنْ بُلُوغِ مَأْرَبِهِ الْخَبِيثِ .

وَرَأَى الطُّلَّابُ أَنَّ الْفَتَى الصَّامِتَ كَانَ يَقِلُّ كَلَامُهُ مَعَ أَبْناءِ « الشَّهِيدِ » و يَكْثُرُ مَعَ أَبْناء « الضَّرِيرِ » ، وَزادَ ذَلِكَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ.

#### ١٤ – يَوْمُ الْامْتِحانِ

وَمَرَّتِ الأَيَّامُ تِبَاعًا، ثُمَّ خَطَرَ لِمُعَلِّمِ الرِّمَايَةِ أَنْ يَمَتَّجِنَ طَلَّابَهُ ، فَجَمَعَهُمْ فِي مَيْدَانِ فَسِيحٍ ، وَأَحْضَرَمُعَهُ تِمْثَالًا صَنْعَهُ عَلَىٰ هَيْئَةِ طَارِّيرِ، وَتَبَّنَهُ فِي رَأْسِ شَحَرَةِ عَالِيَةٍ . ثُمَّ قَالَ لِطُلَّلَابِهِ: و قِفُوا عَلَى مَسَافَةً ثَلَاثِينَ خُطُوءً ، وَتَأَهَّبُوا (اسْتَعِدُّوا) لِلرِّمايَةِ واحدًا بَعْدَ واحِدٍ ، وَكَيْكُنْ رَأْسُ هٰذَا الطَّائِرِ هَدَفَ رِمَايَتِكُمْ جَمِيعًا . صَوَّبُوا إِلَيْهِ سِهَامَكُمْ ، وَحَاوِلُوا أَنْ تُحَطَّمُوهُ . » و تَأْهُبُ الْجَمِيعُ لِتَنفيذِ إِثَارَةِ الْأَسْتَاذِ، وصَوَّبُوا إِلَيْهِ سِهامَهُم، وَ نَفُوسُهُمْ ثَا يُرَةً يَسُودُهَا الِاضْطرابُ وَالْقَلَقُ. وَاسْتَأْنَفَ «دُرُونَا» قَا يُلاً: « لِيَكُنْ أُوَّلُ الرُّماةِ أَكْبَرَ الأُمَرَاءِ سِنًّا. » فَوَ قَفَ ٥ دُرْيُدُهانا ، رافِعًا قَوْسَهُ ، فَصاحَ بهِ الأَسْتَاذُ قَائِلًا : « خَبِّرْنِي بِما تَرَاهُ أَيُّهَا الأَمِيرُ : أَتَرَى الطَّيْرَ؟ » فَأَجِابُهُ : « نَعَمُ أَرَاهُ. » فَقَالَ مُعَلِّمُ الرِّمَايَةِ : « أُرِيدُ أَنْ تَتَوَخَّى الدِّقَّةَ فِيهَا تَقُولُ ؛ فَتَخْبِرَ نِي بِمَا تَرَى: إِيَّايَ؟ أَمْ أَصْحَابَكَ؟ أَمْ الشَّجَرَةَ؟ أَمْ الطَّيْرَ؟ » فَتَخْبِرَ نِي بِمَا تَرَى: إِيَّايَ؟ أَمْ أَصْحَابَكَ؟ أَمْ الشَّجَرَةَ؟ أَمْ الطَّيْرَ؟ » فَتَخْبِرَ نِي بِمَا تَرَى : إِيَّايَ؟ أَمْ أَصْحَابَكَ؟ أَمْ الشَّجَرَةَ؟ أَمْ الطَّيْرَ؟ » فَتَخْبِرَ نِي بِمَا تَرَى : إِيَّانَ ؟ أَمْ قَصْمِيعًا . »

فَقَالَ الأَستَاذَ : ﴿ ضَعَرِ الْقَوْسَ يَا فَتَى ، وَتَنَبَّحُ جَا نِبًا ، فَمَا أَنْتَ بِقَادِرٍ عَلَى الْمُنَافَسَةِ . »

فَتَنَحَّى « دُرْ يُدْهانا » وَقَدْ غَمَرَهُ الْخَجَلُ لِما مُنِيَ بِهِ مِنْ إِخْفاقٍ ، وَلَمْ يَدُرِ ماذا أَغْضَبُ مُعَلِّمَ الرَّمايَةِ فِي كَلامِهِ .

وَنَادَى الْمُعَلِّمُ تَلَامِيذَهُ : واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ، وَأَعَادَ عَلَيْهِمْ سُؤَالُهُ،

فَلَمْ يَخْتَلَفْ جَوَابُ أَحَدِهِمْ عَنْ سَابِقِهِ ، كُلُّهُمْ قَالَ : « نَعُمْ نَوَاكِ وَنَرَى أَصْحَابَنَا وَ نَرَى الشَّجَرَةَ وَ نَرَى الطَّارِرَ عَلَى قِتْمَتِها.»

« نَعُمْ ثَوَالِهُ وَثَرَى أَصْحَابَنَا وَثَرَى الشَّجَرَةَ وَثَرَى الطَّاثِرَ عَلَى قِمْتِهَا. » وَهُ كَذَا تَنَحَى الْجَعِيعُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُتَبَارِيانِ الْبارِعانِ : « كَرْنَا » وَ « أَرْجُونَا » . وَارْتَنَمَ الْحُزْنُ عَلَى وَجُهِ الْمُعَلِّمِ ، وَعَصَّتُ عَلَى وَجُهِ الْمُعَلِّمِ ، وَارْتَنَمَ الْحُزْنُ عَلَى وَجُهِ الْمُعَلِّمِ ، وَعَصَّتُ عَلَى اللهُ مُوعِ ، لِما رآهُ مِنْ إِخْفَاقِ طُلَّالِهِ فِي هٰذَا وَعَصَّتُ عَيْنَاهُ بِاللهُ مُوعِ ، لِما رآهُ مِنْ إِخْفَاقِ طُلَّالِهِ فِي هٰذَا اللهُ اللهُ مُوعِ ، لِما رآهُ مِنْ إِخْفَاقِ طُلَّالِهِ فِي هٰذَا اللهُ وَاللهُ إِلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ إِلَا اللهُ اللهُ وَالْحَدُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ إِلَّ مَا إِلَّهُ اللهُ اللهُ وَمَا أَضَبَعَ الْجُهَدُ ! تَعَالَ خَلِلُ اللهُ وَلُولُ إِلَا مَا إِلَّا مَا إِلَّا مَا النَّيْعِجَةَ ، وَمَا أَضَبَعَ الْجُهَدُ ! تَعالَ خَلِلُ اللهُ وَلُولُ إِلَا مَا إِلَّا مَا إِلَّا مُنْ النَّنْ اللهُ وَالَ إِلَا مَا إِلَّا مُولِ اللهُ مِنْ النَّهُ وَمَا أَضَبَعَ الْجُهُدُ ! تَعالَ اللهُ اللهُ وَلُولُ إِلَا مَا إِلَّا مَا إِلَا مَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَمَا أَنْ اللهُ وَمَا أَصْبُعَ الْجُهُدُ ! تَعَالَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

يا « كَرْنَا » فَقَدْ يُصِيبُ الْهَدَفَ سَهُمُكُ ، أَوْ يُصِيبُ سَهُمُ « أَرْجُونَا » ، أَوْ يَدْفِنُ مُعَلِّمُكُمْ سِهامَهُ فِى الْغابَةِ ، وَيُعْلِنُ عَجْزَهُ وَ إِخْفَاقَهُ لِلْمُلِيكِ ، إذا خابَ أَمَلُهُ فِيكُما . »

فَرَفَعَ «كَرْنَا » قَوْسَهُ ، وَسَدَّدَها إِلَى الْهَدَفِ ، مُتَوَثِّبًا لِتَنفيذِ

إشارتيع .

فَسَأَلَهُ الْأَسْتَاذُ : « ماذا تَرَى ؟ »

فَأَجَابَهُ : « أَرَى الطَّائِرَ وَالشَّجَرَةَ يَا سَيِّدى. »

فَقَالَ لَهُ أُسْتَاذُهُ : ﴿ تَنَحَّ جَا نِبًا فَقَدْ خَابَ الْأُمَلُ فِيكَ .

تَعَالَ يَا « أَرْجُونَا » وَخَـبِّرْ نِي أَنْتَ أَيْضًا : أَنْرَى الشَّجَرَةَ وَالطَّائِرَ

وَأُسْتَاذَكَ وَأَصْحَابَكَ ؟ \*

فَابْتَدَرَهُ قَائلاً:

« كَلاَّ ، لا أَرَى الطَّائِرَ وَلا الشَّجَرَةَ وَلا الْعُصْنَ ، وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَاكَ ، بَلُ أَنَا أَرَى رَأْسَ الطَّايِر وَحْدُهُ!

فَقَالَ « دُرُونَا » بِصُوْتِ مُتَهَدِّجٍ : « صَفِّ لِى الطَّائِرَ . » فَأَجَابَهُ عَلَى الْفَوْرِ : ﴿ هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ . إِنِّى لا أَرَى غَيْرَ رَأْس. ﴿

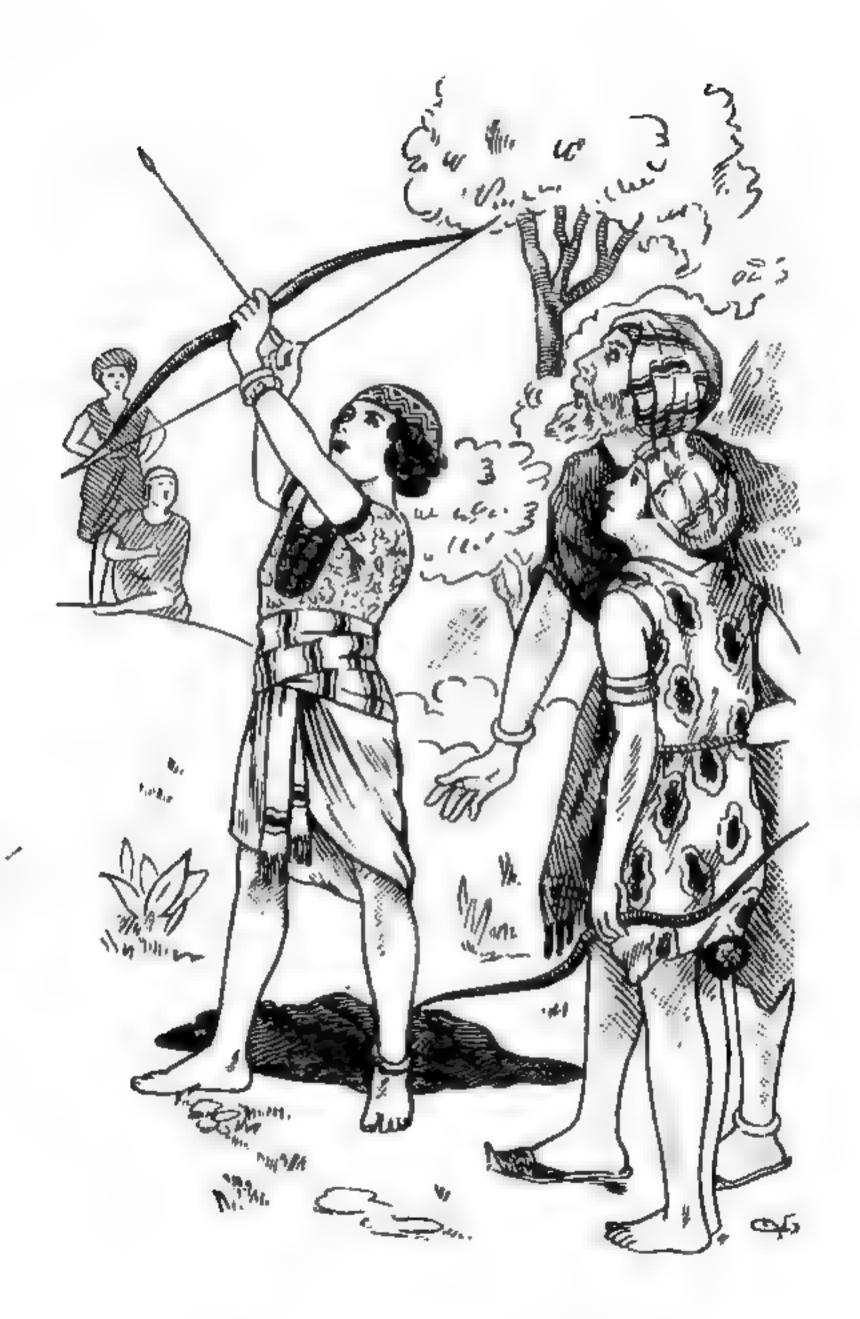

فَصَاحَ الشَّيْخُ مُبْتَهِجًا : « أَطْلِقْ عَلَيْهِ سَهُمُكَ . ، وَسُرْعَانَ مَا انْطُلَقَ السَّهُمْ ، فَفَصَلَ رَأْسَ الطَّائِرِ عَنْ جَسَدِهِ . وَانْدُفُعُ ﴿ دُرُونًا ﴾ يُنكَدُّدُ بِطُلاَّبِهِ الْخَائِبِينَ قَائِلاً : « مَا أَشَدٌ ضَلالَكُمْ وَأَوْفَرَ غَبَاوَتَكُمْ ! أَلَمُ أَخْبِرُكُمْ أَنَّ إِصَابَةً الْهَدَفِ لَا تُنَاحُ إِلَّا لِمَنْ يُرَكُّرُ انْتِبَاهَهُ فِيهِ ، وَيُشِّتُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ هَدَفِهِ ، خَابَتُ أَحْلاَمُهُ ، وَطَاشَتْ سِهَامُهُ . خَبْرُونِي أَيُّهَا الْقِرَدَةُ الْمُقَلَّدُونَ : كَيْفَ اسْتَطَاعَتْ أَغْيُنُكُمْ أَنْ تَرَى شَيْنَيْنِ ، بَلُهُ ثَلَاثُةً أَوْ أَرْبَعَةً فَى وَقْتِ وَاحِدٍ ؟ حَفِظَ اللّهُ « أَرْجُونَا » وَرَعَاهُ . لَقَدْ رَأَى شَيْئًا واحِدًا وَلَمْ يُبْصِرْ سِواهُ ، فَلَمْ يُخْطِئُهُ سَهُمُهُ وَلَا عَدَادُ . »

وَهُنَا تَحَقَّقَ لِلطَّلَابِ ضَلالُ إِجَابَتِهِم ، وانْطَلَقُوا يُصَفِّقُونَ للشِّجَاعِ ابْن ِ « الشّهِيدِ » فِي حَمَاسَةً مُلْتَهِبَةً .

أَمَّا الْفَتَى الْحَسُودُ " دُرْيَدُهانا " فَقَدْ سِيءَ وَجْهَهُ ! فَانْتَحَى بِصاحِبِهِ " كَرْنَا " جَانْبًا . وَأَسَرَّ إِلَيْهِ مُسَائِلاً : « أَيُرْضِيكَ أَنْ يَخْفِضَ هٰذَا الْفَتَى مِنْ قَدْرِنَا وِيَعْلُبُنَا عَلَى أَمْرِنَا الْفَتَى مِنْ قَدْرِنَا وِيَعْلُبُنَا عَلَى أَمْرِنَا الْفَتَى مِنْ قَدْرِنَا وِيَعْلُبُنَا عَلَى أَمْرِنَا اللَّهِ السَّدِيدَةِ ؟ إِنَّ « دُرُونَا » يَخْتَصُّهُ بِعَطُفْهِ وَعِنايَتِهِ ؛ فَهَلَ ثُرَاهُ لَقَنْهُ الْآجَابَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ الْآخِتِبارَ؟» بِعَطْفُهِ وَعِنايَتِهِ ؛ فَهَلَ ثُرَاهُ لَقَنْهُ الْآجَابَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ الْآخِتِبارَ؟» فَعَالَ لا تُسَيِّ الظَّنَ بِأَسْتاذِنَا أَيُّهَا الْأَميرُ ، وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحِيلَةِ .

كُنْ عَلَى ثِقَةً أَنَّ وَأَرْجُونَا ، قَدْ فَازَ عَلَيْنَا بِجَدَارَةٍ وَعَدْلِي . وَلَكُنْ عَلَى شَبْرًا ، فَكَنْ يَرْبَحَ فِي الْمُبَارَاةِ الْتَالِيَةِ . » وَلَكُنْ يَرْبَحَ فِي الْمُبَارَاةِ الْتَالِيَةِ . » وَصَاعَفَ ، كُرْنَا ، - مُنذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ - عِنايَتَهُ وَاهْتِهَامَهُ ، وَرَاحَ يُواصِلُ التَّدْرِيبَ نَهَارًا ، وَمُطالَعَةَ الْكُتُبِ لَيْلاً ، لِيَنْعَرَّفَ وَرَاحَ يُواصِلُ التَّدْرِيبَ نَهَارًا ، وَمُطالَعَةَ الْكُتُبِ لَيْلاً ، لِيَنْعَرَّفَ

مُخْتَلِفَ الأَسْلِحَةِ .

وَكَانَتْ حَرَارَةُ الشَّمْسِ لا تُعَوِّقُهُ عَنْ مُواصَلَةِ التَّعْرِينِ ، وَكَانَ يُو ْرُوُ التَّعْبَ عَلَى الرَّاحَةِ فِي سَبِيلِ الْفَوْ زِ بِطِلْبَتِهِ ، وَيَسْهَرُ اللَّيْلَ وَإِخْوانَهُ نِيامٌ . وَهَكَذَا الْمَتَكَلَّتُ نَفْسُهُ الطَّاهِرَةُ بِمَا بَثَّهُ الأَمِيرُ الْحَسُودُ وَهَكَذَا الْمَتَكَلَّتُ نَفْسُهُ الطَّاهِرَةُ بِمَا بَثَهُ الأَمِيرُ الْحَسُودُ فِيها مِنْ سَمُومٍ وَأَخْفِيهِ ، وَأَفْعِمَ قَلْبُهُ النَّتِيُ بِمَا غَرَسَهُ مِنْ فِيها مِنْ سَمُومٍ وَأَخْفِيهِ ، وَأَفْعِمَ قَلْبُهُ النَّتِي بِمَا غَرَسَهُ مِنْ أُنْ فَي السَّهِيدِ » الْكَرِيمَةِ .

# الفصل لثاني قصيرًا لع كلاك

## ١ – بَعْدَ سَنَوَاتِ ثَلَاثِ

وَمَضَتُ عَلَى « دُرُونَا » : مُعَلِّم ِ ٱلرَّمَايَة ِ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ - بَذَلَ خَلَالُهَا كُلُّ مَا فِي وُسْعِه ِ مِنْ بَرَاعَة وَخِبْرَة وَجُهْد ، فِي تَعْلِيم ِ الْأُمْرَاء وَتَدْريبهم .

وَأَخْتَصَّ « أَرْجُونَا » بِمَوْ فُورِ عَطْفِهِ وَرِعايَتِهِ ، كَمَا أَخْتَصَّهُ \* أَرْجُونَا » بِصَادِقِ إِخْلاصِهِ وَمَوَدَّتِهِ .

فَلَمَّا اَكْنَمَلَتْ مَوَاهِبُ طُلَّابِهِ ، وَأَصْبَحُوا أَهْلَا لِتَحْقِيقِ مَا أَعَدَّهُمُ اللهُ ، وَأَصْبَحُوا أَهْلَا لِتَحْقِيقِ مَا أَعَدَّهُمُ لَهُ ، ذَهَبَ إِلَى وَ بِهِشَهَا » وَأَفْضَى إلَيْهِ بِمَا كَانَ يُضْمِرُهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَقِي مِنْهُ أَكْرَمَ تَأْمِيدِ .

فَلَمَّا أَطْمَأً أَلَّاسِكُ إِلَى نَصْرَةِ أَلَمَلِكِ ، جَمَعَ طُلَّابَهُ وَقَالَ : « لَكُمَّ أَنْصَرُ ﴿ حَلَالَ هذهِ السَّنَواتِ « لَقَدْ بَذَلْتُ فِي تَعْلِيمِكُمْ جُهْدِي ، وَلَمْ أَقَصِّرْ – خِلاَلَ هذهِ السَّنَواتِ

وَقَدْ أَنَّ لَكُمْ أَن تُبَادِلُونِي جَبِيلًا بِجَبِيلٍ ، وإحْسَانًا بِإِحْسَانِ ، وَأَعْلَمُ أَنْ تُبَادِلُونِي جَبِيلًا بِجَبِيلٍ ، وإحْسَانًا بِإِحْسَانِ ، وَأَعْلَمُ اللَّهِ مِ أَعْدَدْتُكُمْ وَادْخَرْتُكُمْ . فَلا تَتَوَانُوا فِي جَمْعِ جُمُوعِكُمْ ، وَحَشْدِ أَعُوانِكُمْ ، لِتَأْدِيبِ مَلِكِ « ٱلبَنْعَال » عَلَى جَمْعِ جُمُوعِكُمْ ، وَحَشْدِ أَعُوانِكُمْ ، لِتَأْدِيبِ مَلِكِ « ٱلبَنْعَال » عَلَى جَمْعِ جُمُوعِكُمْ ، وَحَشْدِ أَعُوانِكُمْ ، لِتَأْدِيبِ مَلِكِ « ٱلبَنْعَال » عَلَى مَا أَسْلَفَهُ إِلَى أَسْتَاذِكُمْ مِنْ غَدْرٍ وَإِهانَةٍ ، وَمَا أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْ ذِرايَةِ وَمَا أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْ ذِرايَةٍ وَمَا أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْ ذِرايَةٍ وَمَا أَلْحَقَهُ مِهِ مِنْ ذِرايَةٍ وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ عَدْرٍ وَإِهانَةٍ ، وَمَا أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْ ذِرايَةٍ وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ عَدْرٍ وَإِهانَةٍ ، وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ مِنْ ذِرايَةٍ وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ عَدْرٍ وَإِهانَةٍ ، وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ فَدْرِ وَإِهانَةٍ ، وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ فَرَانِهُ وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ فَدْرُ وَإِهانَةٍ ، وَمَا أَلْحَقَهُ مِنْ فَدْرِ وَالْمَانَةِ . »

#### ٢ - اَلْقَائِدُ ٱلْمُنْهِزِمُ

وَمَا إِنْ سَمِعَ ٱلْأُمْرَاءُ خِطَابَ أَسْتَاذِهِمْ ، حَتَّى ٱلْتَهَبَتُ حَمَّاسَتُهُمْ لِمُ وَمَا إِنْ سَمِعَ ٱلْأُمْرَاءُ خِطَابَ أُسْتَاذِهِمْ ، حَتَّى ٱلْتَهَبَتُ حَمَّاسَتُهُمْ لِللَّهِمَ لِلْنَصْرَتِهِ ، وَحَشَدُوا أَنْصَارَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ؛ وَشَدُّوا - إِلَى مَرْكَبَاتِهِمْ لِلنَصْرَتِهِ ، وَحَشَدُوا أَنْصَارَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ؛ وَشَدُّوا - إِلَى مَرْكَبَاتِهِمْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَا لَهُ مَنْ كَبَاتِهِمْ (٢)

أَلْحَرْبِيَّةِ - جِيادَهُمْ ، وَأَنْدَفَعُوا يَتَسَابَقُونَ إِلَى حَاضِرَةِ هِ ٱلْبَنْعَالِ » . وَمَا زَالُوا يَجِدُّ وَنَ فِي ٱلسِّيْرِ ثَلاَنَهَ أَيَّامٍ ، حَتَى بَلَغُوا حُدُودَ ٱلْمَمْلَكَةِ ، فَدَخُلُوها ، بَعْدَ أَنْ أَوْهَمُوا حُرَّاسَهَا أَنَّهُمْ قَدِمُوا لِتَحَيَّةِ مَلِكِ و ٱلبَنْعَالِ » . وَمَا إِنْ بَلِغُوا حَاضِرَةَ ٱلْبِلادِ حَتَّى يَمَّمُوا سَاحَةَ ٱلْقَصْرِ ، وَقَدْ شَهَرُوا وَمَا إِنْ بَلِغُوا حَاضِرَةَ ٱلْبِلادِ حَتَّى يَمَّمُوا سَاحَةَ ٱلْقَصْرِ ، وَقَدْ شَهَرُوا وَمَا إِنْ بَلِغُوا حَاضِرَةَ ٱلْبِلادِ حَتَّى يَمَّمُوا سَاحَةَ ٱلْقَصْرِ ، وَقَدْ شَهَرُوا وَمَا إِنْ بَلِغُوا حَاضِرَةَ ٱلْبِلادِ حَتَّى يَمَّمُوا سَاحَةَ ٱلْقَصْرِ ، وَقَدْ شَهَرُوا وَمَا إِنْ بَلِغُوا حَاضِرَةً الْبِلادِ حَتَّى يَمَّمُوا سَاحَةَ ٱلْقَصْرِ ، وَقَدْ شَهَرُوا قَلْمُ مَا إِنْ بَلِغُوا حَاضِرَةً الْبِلادِ حَتَّى يَمَّمُوا سَاحَةَ ٱلْقَصْرِ ، وَقَدْ شَهَرُوا فَا مِنْ اللَّهُ مَلُولًا فَي مَكِيدَ شِمْ وَأَعَدُّ وَا قِسِيّهُمْ . مُسْرَعِينَ لِمُبَاغَتَةِ « دُرُوبِادا » وأَسْرِهِ ، أَسْرِهِ ، أَنْ يَفْطُنَ إِلَى مَكِيدَ شِمْ فَيُوالِّ مِنْ عَلَيْهِمْ . قَدْرُ عَلَيْهِمْ . وَالْكِنَ عَلَيْهِمْ فَلَا أَنْ يَفْطُنَ إِلَى مَكِيدَ شِمْ وَ خَظْهِمْ - لَمْ تَجُوزُ عَلَيْهِمْ ، فَقَدْ أَدْرَكَ وَلَكِنَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَدْرَكَ وَلَكِنَ عَلَيْهِمْ فَقَدُ أَدْرَكَ وَلَكَنَ عِيكَتَهُمْ مُ لِيُوا عَلَيْهِمْ . وَلَكِنَ عَلَيْهِمْ وَلَكُونَ عَلَيْهِمْ ، فَقَدْ أَدْرَكَ

وَكَنَ عَدُوا نِهِ عَلَيْهِ مِنَدُ سَمِعَ بِمَقَدَمِهِم ، فَأَسْرَعَ بِالسِّيْدُعَاء جَيْشِهِ لِلقَائِهِم ، فَأَسْرَعَ بِالسِّيْدُعَاء جَيْشِهِ لِلقَائِهِم ، فَأَسْرَعَ بِالسِّيْدُعَاء جَيْشِهِ لِلقَائِهِم ، وَرَدْ عُدُوا نِهِم قَبْل أَنْ يَأْخُذُوهُ عَلَى غَرْقٍ .

وَكَانَ أَبْنَاءُ ﴿ الضَّرِيرِ ﴿ فِي مُقَدِّمَةِ ٱلْجَيْشِ ٱلْمُغَيِرِ ؛ وَكَانَ ٱلْمَرَحُ وَالِاسْتَيْخَفَافُ وَٱلْفَوْضَى بادِيَةً عَلَيْهِم .

وَكَانَ قَائِدُهُمْ ﴿ دُرْيُدُهَانَا ﴾ وَصَفِيْهُ ﴿ كُرْنَا ﴾ غَيْرَ مُكُنَّرِثَيْنِ بِأَعْدَاثِهِمْ ، كَأْنَما حَسِبُوا الْحَرْبِ نُزْهَةً مَرَحَةً لا جَحِيمًا مُسَعِّرةً . وَتَمَادَى بِهِمُ ٱلْغُرُورُ ، فَانْطَلَقُوا يَعْبَثُونَ وَيَمْرَحُونَ. وَيَنْدَفِعُونَ إِلَى أَنْفَادِي بِهِمُ ٱلْغُرُورُ ، فَانْطَلَقُوا يَعْبَثُونَ وَيَمْرَحُونَ. وَيَنْدَفِعُونَ إِلَى أَنْفَادِي فِي غَيْرِ تَدَبُرُ وَلا إِحْكَام .

وَرَأَى « أَرْجُونَا » ما يَسُودُ جَيْشَ أَبْنَاءَ عَمَّهِ مِنَ ٱلْخَلَلِ وَالْجَبُ صَى الْخَلَلِ وَالْجَبُ مَنَ الْفَوْضَى. فَأَيْقَنَ أَنَّ ٱلْهَزِيمَةَ لا حِقَة بِهِم لا مَحالَة ، فَرَأَى أَن واجِبَ ٱلْحَرْمِ يَقْتَضِيهِ أَنْ يَتَرَيَّتَ ( يَتَمَهَّلَ ) مُحْتَفِظاً بِجَيْشِهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَرْمِ يَقْتَضِيهِ أَنْ يَتَرَيَّتَ ( يَتَمَهَّلَ ) مُحْتَفِظاً بِجَيْشِهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَرْمِ عَلَيْهُ الْأَمْر، وتَمْنَحَ لَهُ ٱلْفُرْصَةُ لِقَهْرِ ٱلْعَدُو .

وَظُلَّ يَرُّقُبُ ٱلْمَعْرَكَة فِي يَقَظَةٍ وَانْتِباهِ . فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَحَقَّقَتْ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَحَقَّقَتْ فَلَا يَدُونُهُ .

وَلاَ عَجَبَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ كَانَ جَيْشُ « دُرُو بادا » عَلَى أَنَمُ أُهْبَةِ ، وَأَكْمَلُ مُدُوبادا » عَلَى أَنَمُ أُهْبَةِ ، وَضَرَباتِهِ وَأَكْمَلُ دُرْبَة ، فَلَمْ يَشْبُتِ ٱلْفُزَاةُ أَمَامَ هَجْمَتهِ ٱلْخَاطِفَةِ ، وَضَرَباتِهِ ٱلمُسَدَّدَةِ ، وَطَعَناتِهِ ٱلمُونَقَة .

وَسُرْعَانَ مَا دَبِ ٱلْفَرَاعِ إِلَى قُلُوبِهِم ، وَتَفَشَّى ٱلْخَلَلُ صَفُوفَ أَبْنَاءِ « الضَّرِيرِ » فَلاذُوا بِالْفِرارِ ، بَعْدَ أَنْ خَابِ مَسْعَاهُم ، وَجُرِحَ قَائْدَاهُم "

#### ٣ - القائد المنتصِر

وَهُنَا تَحَرُّكَ جَيْشُ ﴿ أَرْجُونَا ﴾ مُنْدَفِعًا إِلَى الْأَمَامِ فِي ثَبَاتَ وَقُوَّةٍ وَنِظامٍ ، وَمَهَارَةٍ وَدُرْبَةٍ وَإِحْكَامٍ ، يَقُودُهُمْ ﴿ أَرْجُونَا ﴾ إِلَى النَّصْرِ ،



وَإِلَى جَانِبَى جَوادِهِ شَقِيقَاءُ ٱلنَّوْأَمَانِ ، وَاللَّهُ مَا أُخُوهُم الرَّابِعِ « بِهُما » يَنقَدُّمُهُمْ أُخُوهُم الرَّابِعِ « بِهُما » لِيَفْسَحَ أَمَامَهُمُ الطَّرُقَاتِ ، فاتِكَا لِيَفْسَحَ أَمَامَهُمُ الطَّرُقَاتِ ، فاتِكَا بِكُلِّ مَنْ يَعْتَرِضُ سَبِيلَ ٱلْغُزَاةِ ٱلْفَاتِحِينَ ، بُكُلِّ مَنْ يَعْتَرِضُ سَبِيلَ ٱلْغُزَاةِ ٱلْفَاتِحِينَ ، مُؤَجِّجًا ٱلْحَمَاسَةَ فِي صُدُورِ ٱلْجَيْشُ مُو الْجَيْشُ الْمُظَفِّرُ .

وَانْدُفَعَ ٱلْجَيْشُ وَرَاءَ قَائِدِهِ ٱلْعَظِيمِ، كَمَا يَنْدَفِعُ السَّيْلُ ٱلْجارِفُ لا يَصُدُّه عَنْ سَبِيلِهِ شَيْءٍ.

يا لَهَا مَعْرَكَةً هَائَلَةً لَوْ شَهِدْتَهَا - أَيُّهَا الصَّبِيِّ ٱلْعَزِيرُ - لَرَأَيْتَ مَا يَبْهِرُكَ مِنْ إِقْدَامِ وَأَرْجُونَا ، وَشَجَاعَتِهِ ، وَقُوْتِهِ وَبَرَاعَتِهِ ، وَمُو تَابِتُ مَعًا ، وَهُو ثَابِتُ وَحُسْنِ رِمَايَتِهِ ؛ وَاسْتَوْ لَى عَلَيْكَ ٱلْعَجَبُ وَٱلْإِعْجَابُ مَعًا ، وَهُو ثَابِتُ كَالطَّوْدِ (ٱلْجَبَلِ) يَصُولُ كَمَا يَصُولُ الْأَسَد ، يَبْذُو - لطُولِ قَامَتِهِ ، كَالطَّوْدِ (ٱلْجَبَلِ) يَصُولُ كَمَا يَصُولُ الأَسَد ، يَبْذُو - لطُولِ قَامَتِهِ ، وَارْتِفَاعِ هَامَتِهِ (رَأْسِهِ) - كَالنَّخْلَةِ العَالِيَةِ فِي وَهَجِ الظهِيرَةِ (شِدَّةِ وَارْتِفَاعِ هَامَتِهِ (رَأْسِهِ) - كَالنَّخْلَةِ العَالِيَةِ فِي وَهَجِ الظهِيرَةِ (شِدَّةِ الْحَرَارَةِ وَقَتَ الظَّهْرِ) يُمُطِرُ ٱلْأَعْدَاء بِسِهامِهِ ، قَاذِفًا مِنْ قَوْسِهِ الْحَرَارَةِ وَقْتَ الظَّهْرِ) يُمُطِرُ ٱلْأَعْدَاء بِسِهامِهِ ، قاذِفًا مِنْ قَوْسِهِ فِي مَثْلِ الْحَرَارَةِ وَقْتَ الظَّهْرِ) يُمُطِرُ ٱلْأَعْدَاء بِسِهامِهِ ، قاذِفًا مِنْ قَوْسِهِ فِي مَثْلِ الْحَرَارَةِ وَقْتَ الظَّهْرِ ) يُمُطِرُ ٱلْأَعْدَاء بِسِهامِهِ ، قاذِفًا مِنْ قَوْسِهِ فِي مِثْلِ الْعَلَقَةُ ، خَمْسِينَ سَهُما مُسَدَّدَةً مُصْعِينَةً (مُمُولِكُ وَلَيْكَ فَي مِثْلِ فَي كُلُ طَلْقَةً ، خَمْسِينَ سَهُما مُسَدَّدَةً مُصْعِينَةً (مُمُينَةً ) تَنْطَلِقُ فِي مِثْلِ

سُرْعَةِ الْبَرْقِ ، فَتُرْدِى الرَّمايا عَلَى الْفَوْرِ ( تَقْتُلُ مَنْ تَرْمِيهِمْ الِحال ) .
فلا عَجَبَ إِذَا السَّنَوْلَى الرُّعْبُ عَلَى الْأَعْدَاء ، فَلَمْ يُطِيقُوا صَبْرًا عَلَى هٰذَا الْبَلَاء ، فَلَاذُوا بِالْفِرَارِ ، وَتَفَرَّقُوا فِي غَيْرِ نَرَيْتُ وَلَا نِظام . عَلَى هٰذَا الْبَلَاء ، فَلاذُوا بِالْفِرَارِ ، وَتَفَرَّقُوا فِي غَيْرِ نَرَيْتُ وَلَا نِظام . وَانْدَفَعَ مَلِكُ مُ الْبَنْغَالِ ، إِلَى « أَرْجُونَا » شاهِرً اسَيْفَهُ يُحاوِلُ أَنْ يَهُوى عَكْيهِ بِضَرْبَةٍ ، فَابْتَدَرَهُ « أَرْجُونَا » فِي سُرْعَة خاطِفَة بِصَيْحَة بِعَيْحَة بِعَيْحَة بِعَلَيْهِ الْفَعْنَ عَلَيْهِ الْفَضَاضَ الصَّاعِقَة ، فَخَطِف سَيْفَهُ مِنْ يَدِهِ وَسُهُرَهُ فِي وَجْهِهِ ، وقال :

« الآنَ أَصْبَحْتَ أَسِيرِى كَمَا تَرَى . وَلَوْ كَانَ أَمْرُكَ مَوْ كُولًا إِلَىّ لَأَمَّنْتُكَ عَلَى حَيَاتِكَ ، وَلَكِينْ هَيْهَاتَ ، فَإِنَّ حَيَاتَكَ وَمَوْ تَكَ رَهْنَ بِمَشِيئَةِ « دُرُونًا » ؛ يَعْفُو عَنْكَ إِذَا شَاءَ ، أَوْ يَبْعَثُ بِكَ إِلَى عَالَمِ الْفَنَاء . »

# ٤ – جَزاءُ الْعَقُوقِ

وَمَا إِنْ سَمِيعَ ﴿ دُرُوبِادا ﴾ فِاسْمِ النَّاسِكِ الْعَظِيمِ حَتَّى سِيءَ وَجْهَهُ وَامْنُقِعَ ، وَزادَ اضطرابُهُ وَفُجِعَ . لَقَدْ رَأَى فَجْأَةً صَدِيقَهُ الْقَدِيمَ الّذِي نَنَكُرَ لِصَداقَتِهِ ، وَعَزَفَ عَنْ مَوَدَّتِهِ . بِالْهَا مُفاجَأَةً ها ئِلَةً ،

أَدْخَلَتْ مِنَ الْبَهْجَةِ عَلَى قَلْبِ النَّاسِكِ ، قَدْرَ مَا أَدْخَلَتْ مِنَ الْغَمِّ الْغَمِّ عَلَى قَلْبِ عَدُوِّهِ الْغادِرِ ، فَأَذَلَّتْ كَبْرِياءَهُ وَغُرُورَهُ ، وَبَدَّلَتْ صَلَفَهُ خَجَلًا، وَمُهُوَّرَهُ نَدَمًا، فَحَنَى رَأْسَهُ مُطُرِقًا بِجَبِينِهِ إِلَى الأَرْضِ، لا يَدُرِي كَيْفَ يَعتَذِرُ عَمَّا أَسْلَفَهُ لِصاحبِهِ مِنْ إِساءَةٍ وَعُقُوقٍ ، واسْتِهَانَةِ بِمَا يَقْتَضِيهِ وَاجِبُ الصَّدَاقَةِ مِنْ خُقُوقٍ . وَتُحَيَّرَ ٱلْمَلِكُ وارْتَبَكَ ، فلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَعْتَذِرُ عَنْ جُرْمِهِ ، وَلَمْ يَعْرِفْ كَبْفَ يُسُوَّغُ غَدْرَهُ بِصَدِيقِ طُفُولَتِهِ، بَعْدَ أَنْ عَاهَدَهُ مُنْذُ نَشَّأَتِهِ عَلَى الْمَحَنَّبَةِ وَالْوَقَاءِ . وَإِنَّهُ لَنِي حَيْرَتِهِ وَارْتِبَاكِهِ ، إِذِ ابْتَدَرَّهُ « دُرُونًا » قَائِلًا : « لَا عَلَيْكَ يَا « دُرُويَادًا » . هَدِّي من رُوعِكَ ( قَلْبِكَ) - أَيُّهَا الصَّدِيقُ الْقَدِيمُ - واعْلَمُ أَنْنِي لَنْ أُفَكِّرَ فِي قَطْعِ رَأْسِكَ وَإِخْمَادِ أَنْفَاسِكَ . وَقَلَّ لَكَ ذَلَكَ جَزَاءً أَيُّهَا الْمُتَكَبِّرُ الْجَاجِدُ النَّاكِثُ بِالْعَهْدِ . اطْمَـائِنَ بِاللَّا، فَإِنَّ الضَّغِينَةُ وَالِلانْتِقَامَ لَيْسَا مِنْ شِيَمِ الكرامِ - حَسْبِي أَنْ أُعَامِلُكَ بِمَا أَخَذَتَ بِهِ نَفْسَكَ - مُنذ سَنَوَات ثَلاث - مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سَنَنتَهَا واتَّبَعْتَهَا ، وَشَرِ بِعَهُ أَنْتَ شَرَعْتُهَا وَارْ تَضَيَّتُهَا. لَقَدْ رَأَيْتَ – وَرَأَيْكَ الْحَقِّ – أَنَّ مَنْ

كَانَ مِثْلَكَ مِنَ الْمُلُوكِ؛ لا يَرْتَضِي صَدَاقَةً فَقَيرٍ مِثْلِيَ صُعْلُوكٍ . الرَّأَى مَا تَرَى . فَإِنَّ الصَّداقَةَ الْحَقَّ لا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الأَّكُفاءِ والأندادِ. فَكَيْفَ أَسْتَردُ صَداقتك ، وَأَسْتَعِيدُ مَوَدَّتَك ؟ لا سَبِيلَ إِلَى ذَٰلِكَ إِلَّا أَنْ تُصَارِكَنِي فِي الْفَقَرِ والصَّعْلَكَةِ ، أَوْ أَصَارِكُكَ في الْغِنَى وَأُقَاسِمَكَ الْمَمْلَكَةَ . أَمَّا الأُولَى فَتَأْبَاهَا وَلا تَرْضَاها. وَأَمَّا النَّا نِيَةُ ، فَهِيَ أَهُوَنُ الشَّرِّينِ ، وَأَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ . وَقَدْ قَرَّرْتُ نُزُولًا عَلَى إِرَادَتِكَ، وَرَغْبَةً فِي الْاحْتِفَاظِ بِصَدَاقَتِكَ، أَنْ تَكُونَ مَلِكًا عَلَى نِصِف الْمَمْلَكَة ، وَأَكُونَ مَلِكًا عَلَى نِصْفِها الآخرِ . لِنُصِبِحَ مُنْذُ الْيَوْمِ مَلِكَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ . وَمَنْ يَدْرِى فَلَمَلَّنَا نَعُودُ بَعْدَ قَلِيلِ - كَمَا كُنَّا - صَدِيقَيْنِ مُتَآلِفَيْنِ وَخَلِيلَيْنِ مُتَحَاَّبِيْنِ. » وَلَمْ يَجْرُو الْمَلِكُ عَلَى دَفْعِ ِ هٰذِهِ السَّخْرِيَةِ الْقَارِّلَةِ ، فَاحْتَمَلَهَا عَلَى مَضَض ِ. وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا ( مَفَرًّا ) مِنَ الْإِذْعَانِ لِحُكْمِهِ الْقَاهِرِ ، وَالنَّظَاهُرِ بِقَبُولِهِ وَالرَّضَى بِهِ عَنْ طِيبِ خَاطِرٍ ، بِرَغْمِ مَا يَفِيضُ بِبِ فِي قُلْبُهُ مِنْ ضَغِينَةً وَحَسَدٍ ، وَسُرْعَانَ مَا أَمُسْبَحَ « دُرُو يادا » مَلِكًا عَلَى النّصْف ِ الْجَنُو بِيِّ الّذِي يَقَعُ جَنُوبَ

# نَهُرِ « الْكَنْجِ » ، كَمَا أَصْبَحَ النَّاسِكُ مَلِكًا عَلَى النَّصْفِ الشَّمَالِيِّ .

### ه - نَشِيدُ النَّصْر

وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَلَائِلَ ، وَدَّعَ النَّاسِكُ تَلَامِيذَهُ البَرَرَةَ الْأُوْفِياء شَاكِرًا لَهُمْ مَا أَسْدُوهُ إِلَيْهِ مِنْ صَنِيعٍ . وَعَادَ الْأَمَرَاءُ وَقُلُوبُهُمْ تَفِيضُ أَسَى وَحُزْناً لِفِراقِ أَسْتاذِهِمُ الْعَظِيمِ ، ذَا كِرِينَ مَا نَعِمُوا بِهِ فِي صُحْبَتِهِ مِنْ أَيَّامٍ مَرَّتْ. كَمَا تَمُو الْأَخْلامُ ، وَقَدْ أَيْفَنُوا أَنْ زَمَنَ الدُّراسَةِ السَّمِيدَ قَدِ انْقَضَى، وَخَلَّفَ وَراءَهُ حَياةً مَمَلُوءَةً بِالتَّبِعَاتِ الْجِسَامِ . وَعَقَدَ الْجَيْشُ الظَّافِرُ لِواءَ النَّصْرِ لِقَائِدِهِ ﴿ أَرْجُونَا ﴾ الْعَظيم ؛ مُرَدِّدًا – فِي أَثْنَاءَ عَوْدَ يَهِ – النَّشيدَ التَّالَى : يا قاهِرَ الأَبْطالِ وَفاتِحَ ﴿ الْبَنْغالِ » لَكَ الْمَزَايا الْباهِرَهُ وَالْعَزَمَاتُ الْقَاهِرَةُ وَصَوْلَةُ الأســـودِ وَشَرَفُ الْجُـــدودِ

القيار البسّام أميرنا المقددام

سِهِ أَمْ مُشْتَبِكُهُ تُضِيءُ وَسُطَ الْمَعْرَكُهُ وَهُوَ مَدِيدُ الْقَامَةُ مُشْرِقُ الْابْتِسامَةُ كَالنَّخُلَةِ الْكَبِيرَهُ فِي وَهَجِ الظَّهِيرَهُ فِي وَهَجِ الظَّهِيرَهُ فِي وَهَجِ الظَّهِيرَهُ فِي النَّخُلَةِ الْكَبِيرَةُ فِي وَهَجِ الظَّهِيرَةُ فِي النَّهُ عَقُودِ الذَّهَبِ فِيها جَنِي الرُّطَبِ مِثْلُ عُقُودِ الذَّهَبِ فِيها جَنِي الرُّطَبِ مِثْلُ عُقُودِ الذَّهَبِ فِيها جَنِي الرُّطَبِ فِي غَيْرِ مَا اسْتِكُبارِ فِي غَيْرِ مَا اسْتِكُبارِ فِي غَيْرِ مَا اسْتِكُبارِ فِي غَيْرِ مَا اسْتِكُبارِ أَنْ عَلَو عَلَى الأَشْجَارِ فِي غَيْرِ مَا اسْتِكُبارِ أَنْ عَيْرِ مَا اسْتِكُبارِ

يا قاهِ من الأبطال و فاتِ ه البنغال » لك القاهِرة و الْعَزَمات القاهِرة و الْعَزَمات القاهِرة و صَوَلَة الْجُدُود و صَوَلَة الْجُدُود و صَوَلَة الْجُدُود و سَرَف الجُدُود

خَسُونَ سَهُمَا تُرْمِي أَعْدِداءَه فَتُصِمِي

يُطْلِقُهَا كَالزَّوبَعَهُ مِنْ قَوْسِهِ مُجَمَّعَهُ وَطُلِقِهَا كَالزَّوبَعَهُ المَّنايا وبسياغية الرَّمايا وبسياغية الرَّمايا

يا قاهِ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَمَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَمَاتُ الْقَاهِرَهُ الْمَاتُ الْقَاهِرَهُ وَالْعَرَمَاتُ الْقَاهِرَهُ وَصَوْلَةً الْمَاتُ الْجُدُودِ.» وَصَوْلَةً الجُدُودِ.»

#### ٦ - الفاضيان

وَكَانَ « دُرْيُدُهَانا » و « كُرْنا » يَسِيرانِ فِي مُوَخَّرَةِ الْجَيْسِ الظَّافِرِ وَيَسْتَمِعانِ إِلَى نَشِيدِ النَّصْرِ وَقُلْباهُمَا يَفِيضَانِ غَيْظاً وَأَلماً ، لِما تَفَرَّدَ بِلِي مُنافِسَهُما مِنْ نَجاحٍ وَتَوْفِيقِ . وَهَمَسَ • دُرْيُدُهانا » فِي أُذُنِ صاحبِهِ مُنافِسَهُما مِنْ نَجاحٍ وَتَوْفِيقِ . وَهَمَسَ • دُرْيُدُهانا » فِي أُذُنِ صاحبِهِ «كُرْنا » : « لِكُلِّ شَيْء أُوانْ » . «كُرْنا » : « لِكُلِّ شَيْء أُوانْ » . هُكُرْنا » : « لِكُلِّ شَيْء أُوانْ » . ثُمُّ لَمْ يَزِيدا عَلَى ما قالاهُ شَيْئاً . وَما زالا صامِتَيْنِ حَنَى وَصَلَ الْجَيْشُ إِلَى قَصْرِ الْمَلكِ « بِهِشْما » ، فَرَأَى الْمُهْرَمِانِ مِنْ حَفاوَةِ الشَّعْبِ بِقَائِدِهِ قَصْرِ الْمَلكِ « بِهِشْما » ، فَرَأَى الْمُهْرَمِانِ مِنْ حَفاوَةِ الشَّعْبِ بِقَائِدِهِ الْمُنْ مَن حَفاوةِ الشَّعْبِ بِقَائِدِهِ الْمُنْ مَن خَفاوةِ الشَّعْبِ بِقَائِدِهِ الْمُنْ مَن أَنْعَانِهِما ( أَحْقادِهِما ) . وَأُخْبَحَ مِنْ أَضْعَانِهِما ( أَحْقادِهِما ) .



### ٧ - مُوَّامَرَةٌ خَسِيسَةٌ

وَعَاشَتِ الْبِالْادُ مُنْذُ ذَلِكَ الْبَوْمِ هَادِئَةً نَاعِمَةً الْبَالِ، مَوْفُورَةَ الْأَمْنِ وَالرَّخَاء. وَرَأَى الْمَلِكُ ﴿ بِهِشُما ۗ أَنْ يُكَافِيءَ أَبْنَاءَ ﴿ الشّهِيدِ ﴾ عَلَى مَا أَخْرَزُوهُ وَالرَّخَاء. وَرَأَى الْمَلِكُ ﴿ بِهِشُما ۗ أَنْ يُكَافِيءَ أَبْنَاءَ ﴿ الشّهِيدِ ﴾ عَلَى مَا أَخْرَتُهُ مِنْ نَصْرِ بِاهِرٍ ، فَرَشْحَ لِولايَةِ الْمَهْدِ كَبِيرَهُم ﴿ يُدِشْتِ - هِيرا ﴾ ، وَاخْتَصَّ إِخْوَتَهُ بِمَا هُمْ أَهْلُ لَهُ مِنَ الْأَوْسِمَةِ وَالنّياشِينِ ، فَأَثَارَ بِذَلكَ - عَلَى إِخْوَتَهُ بِمَا هُمْ أَهْلُ لَهُ مِنَ الْأَوْسِمَةِ وَالنّياشِينِ ، فَأَثَارَ بِذَلكَ - عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ - حِقْدَ ابْنِ عَمْهِمُ الْأَوْسِمَةِ وَالنّياشِينِ ، فَأَثَارَ بِذَلكَ - عَلَى غَيْر عَمْدٍ - حِقْدَ ابْنِ عَمْهِمُ الْأَكْبَرِ ، وَأَلْهَبَ مِنْ غَيْظُهِ مَا خَمَدَ ، فَوَسُوسَ لَهُ الشّهِيطِ اللّهُ وَسِيلَةٍ . وَ تَمَلّكُهُ فَوَسُوسَ لَهُ الشّهِطُانِ أَنْ يَعْتَالَ أَبْنَاءَ ﴿ الشّهِيدِ ﴾ بِأَى وَسِيلَةٍ . و تَمَلّكُهُ

حُبُّ الاِنْتِقَامِ ، فَلَمْ يُطِقِ صَبْرًا عَلَى كِنْمَانِ سِرِّهِ ، فَأَفْضَى إِلَى أَبِيهِ « الضَّرِيرِ » بما يُضْمِرُهُ لِأَبْناء عَمِّهِ مِنْ غَيْظٍ وَ كَرَاهِبَةٍ . وقال لَهُ فِيها قال : « لَقَدِ اخْتَصَّ جَدُّنا أَبْناء عَمِّنا بِأَوْسِمَةِ الْمَجْدِ وَأَلْقَابِ الشَّرَفِ، فِيها قال : « لَقَدِ اخْتَصَّ جَدُّنا أَبْناء عَمِّنا بِأَوْسِمَةِ الْمَجْدِ وَأَلْقابِ الشَّرَفِ، وَجَعَلَ عَمِيدَهُم \* وَلِيَّ عَهْدِهِ ، وَأَسْنَدَ إِلَى إِخْوَتِهِ أَعْلَى مَناصِبِ الدَّوْلَةِ، وَجَعَلَ عَمِيدَهُم \* وَلِيَّ عَهْدِهِ ، وَأَسْنَدَ إِلَى إِخْوَتِهِ أَعْلَى مَناصِبِ الدَّوْلَةِ، وَمَا زَالَ يُضَاعِفُ إِعْزَازَهُ و تَكْرِيمَهُ لِأَبْناء «الشَّهِيدِ» ، حَتَّى أَصْبَكُوا السَّهِيدِ » ، حَتَّى أَصْبَكُوا السَّهِيدِ » ، حَتَّى أَصْبَكُوا السَّهَ وَتَعْنُ الْعَبِيدُ » ،

وَمَا زَالَ وَ دُرْيُدُهَانا » يُرَدِّدُ هٰذِهِ النَّهْمَةَ الْعَاقِدَةَ وَأَمْثالَها، حَتَى الْخَفَظَ أَباهُ، وَأَوْغَرَ صَدْرَهُ، وَأَنْهَبَ أَحْقادَهُ عَلَيْهِمْ ، فَانْزَلَقَ « الضَّرِيرُ » مَعَ وَلَدهِ فِي طَرِيقِ الإِنْتقامِ وَالْكَيْدِ ، وَأَطَالَ « الضَّرِيرُ » تَفْكيرَهُ جَثَّى الْدَهِ فِي طَرِيقِ الإِنْتقامِ وَالْكَيْدِ ، وَأَطَالَ « الضَّرِيرُ » تَفْكيرَهُ جَثَّى الْمَتَدَى إِلَى خُطَّةٍ ما كِرَةٍ كَفِيلَةٍ بِالْقَضَاءِ عَلَى أَبْناء عَمِّهِمْ إِلَى الْأَبْدِ . وَمُنْ أَفْضَى بِخُطَّتِهِ إِلَى وَلَدهِ بَعْدَ أَنْ أَوْصَاه بِكِنْمانِها وَالإَحْتِفاظِ بِها ، مُنَّ فَتَى اللَّهُ النَّجَاتُ . خُتَى لاَ يَدْبِعَ سِرُ الْمؤَامِرَةِ فَتَحْبَطَ ( تُخْفِقَ ) ولا يُكْتَبَ لَهَا النَّجَاتُ . كَنَّ الْمَوْامِرَةِ فَتَحْبَطُ ( تُخْفِقَ ) ولا يُكْتِبَ لَهَا النَّجَاتُ . كَا أَوْصَاهُ أَنْ يُخْفِق ) ولا يُكْتَبَ لَهَا النَّجَاتُ . كَا أَوْصَاهُ أَنْ يُخْفِق مَنْ عَيْظُهُ ، فَلا يَتَعَجَلَ كَا أَوْصَاهُ أَنْ يُخْفِق مِنْ الْمَالِمُ عَنْظُهُ ، فَلا يَتَعَجَلَ كَا أَوْصَاهُ أَنْ يُخْفِى سِرِهُ عَنْ كُلُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْلِمِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ إِلَيْهِ الْمُحْلِمِ وَ لَهُمَ حَدُّ أَنْ يُخْفِى سِرِهُ عَنْ مُنْ إِينَادِ عَنْهُ مِنْ إِينَانِهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ عِدَائِهِ عَنْ عَنْ مَنِيدِ الْمُخْلِقِ \* وَنَصَحَهُ أَنْ يُخْفِى سِرِهُ عَنْ مُنْ إِينَادٍ إِنْسَانِ حَتَى عَنْ صَفِيهِ الْمُخْلِقِ \* وَنَصَحَهُ أَنْ يُخْفِى اللهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهَا لَي مَنْ اللهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهُ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِينَاهُ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهِ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِينَادٍ إِينَا اللْهُ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِنْهُ عَنْهُ مِنْ إِينَادٍ إِينَادٍ إِينَاهُ عَنْهُ مِنْ إِينِهُ إِينَاهُ عَنْهُ مِنْ إِينِهُ عَنْهُ مِنْ إِينِهُ إِينَاهُ عَنْهُ مِنْ إِينَاهُ الْفَالِهُ عَنْهُ مِنْ إِينِهُ عَنْهُ مِنْ إِينِهُ عَنْهُ مِنْ إِينِهُ عَنْهُ أَنْ الْمُعْتَلِقِلُهُ مَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُهُ عَلَيْهِ إِيلِهُ عَنْهُ مِنْ إِيلِهُ عَنْهُ مِنْ إِيلِهُ عَنْهُ مِنْ إِيلِهُ عَنْهُ إِيلِهُ عَنْهُ مِنْ إِيلِهُ عَنْهُ إِيلِهُ عَنْهُه

الصَّرَاحَةِ والْغَيْرِ، وَ بَعْضِ الْوَقِيعَةِ وَالْخَدِيعَةِ ، وَ تَرَفَّعِهِ عَنْ أَسالِيبِ الْخِيانَةِ وَالْغَدْرِ . الْغَيانَةِ وَالْغَدْرِ .

### ۸ ب مِهْرَجانُ « بَنَارِسَ »

وَسُرْعَانَ مَا ذَاعَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ مَدِينَةَ و بَنارِسَ » الْمُقَدَّسَةُ مَنَّمْ لَدُ مِهْرَجَاناً حَافِلًا بِكُلِّ مَاهِجِ الْحَياةِ ، وَكَانَ مُدَبّرُو الْمُوْالَرَةِ يَتَفَنّنُونَ فِي النَّسُويِقِ إِلَى هٰذَا الْمِهْرَجَانِ ، فَلَم يُطِقْ ه أَرْجُونا » صَبْرًا عَلَى التَّعَلَّفِ عَنْ مُشاهَدة الإختفال الْمَظِيم ، ويذلك أَتاحَ لِإِبْنِ عَلَى عَلَى التَّعَلَّفِ عَنْ مُشاهَدة الإختفال الْمَظِيم ، ويذلك أَتاحَ لِإِبْنِ عَلَى فُرْصَة الإِنْتِقام ، وهَنا لَهُ الْوَسِيلَة الّتِي أَعَدَّها لِإِنْجَازِ مُوْالرَّيُو . فَرْسَة الإِنْتِقام ، وهَنا لَهُ الْوَسِيلَة الّتِي أَعَدَّها لِإِنْجَازِ مُوْالرَيو . فَأَسْرَعَ ه دُرْيُدُهانا » إلى جَدِّه يُبْلِغُهُ رَغْبَة وأَرْجُونًا » في مُشارَكتهم في رخلتهم أَلَي مَنارِسَ » لِيَشْهَدَ مَعَهُم مِهْرَجَانَها الْكَيرَ . في رخلتهم أَلْحَدُ الْرَبِياحَةُ لِهذَا الإَقْتَرَاحِ ، وَدَعَا لِحَفَدَتِهِ بِالتَوْ فِيقِ فِي حَلِّهِمْ وَتَرْحَالِهِم . الْمَنْ اللّه مُناسَلَكُ فَي مُنْ وَتَوْ الْمِنْ وَتَرْحالِهِم . وَدَعَا لِحَفَدَتِهِ بِالتَوْ فِيقِ فِي حَلِّهِمْ وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَرْحالِهِم . وَكَا لِحَفَدَتِهِ بِالتَوْ فِيقِ فِي حَلِّهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَرْحالِهِم . وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَوْعِلَهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَمْ عَلَيْهِم وَتَرْحالِهِم . وَتَعْلِم فَتَرْحالِه وَسِيقَالِه . وَيَعَلَقُه وَلَه الْمِنْ وَالْمَوْلَ الْمُنْ وَلَوْلَاهِم . وَمَا لِكُونَاه وَلَوْلَا الْمُؤْتِدِهِ اللْهِ وَلَوْلِه اللْهِ وَلَوْلَاهِ وَلَوْلُهُ وَلَا اللْهُ وَلَوْلِهِ وَلَوْلَه الْمُؤْتُومُ وَلَوْلُولِكُم . وَلَوْلُه اللْهُ وَلَوْلَا الْهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَوْلَه وَلَوْلُولُه اللْهِ الْمُؤْلِق فَلَيْ اللّه الْهِ اللْعُلِق فَالْمِولِي اللْه الْعُلَالِه الْهِ الْمُؤْلِق فَلَالِه الْهُ وَلَوْلِه الْمُؤْلِق فَلَالِه الْهِ الْمُؤْلِق فَلَالِه الْمُؤْلِقُولُ الْهِم الْعَلَالِه الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَلَالِه الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْعُولُ الْمُ

وَ بَعْدَ أَيَامَ قَلائُلَ، تَأَهَّبَ أَبْنَاءُ «الشّهيدِ» لِلسّفَرِ إِلَى « بَنَارِسَ » مَعَ أَبْنَاءِ «الشّهيدِ» لِلسّفَرِ إِلَى « بَنَارِسَ » مَعَ أَبْنَاءِ « الضّرِيرِ» دُونَ أَنْ يَعْرِفُوا ما دَبّرَهُ لَهُمْ عَمُّهُمْ وَابْنُهُ مِنْ غَدْرٍ، مَعَ أَبْنَاءِ « الضّرِيرِ» دُونَ أَنْ يَعْرِفُوا ما دَبّرَهُ لَهُمْ عَمُّهُمْ وَابْنُهُ مِنْ غَدْرٍ،

وَمَا النَّهَ مِنْ مَكُورٍ فَأَخَذَ أَبْنَاءُ وَالشّهيدِ» النَّنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنْ حَاشِيةِ الْفَصْرِ ، النَّى عَشَرَ رَجُلًا مِنْ حَاشِيةِ الْفَصْرِ ، فَأَعَدُّوا لِرِحْلَمِهِم كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مُعِدّاتٍ ، وَسَارُوا فِي حَشْدِ مِنْ أَنْصَارِهِ ، وَالنَّفَائِسِ مَخْلِونَ حَقَالِتَهُم أَنْ الْأَحْجَارِ الْكُورِيمَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحْجَارِ الْكُورِيمَةِ ، وَغَيْرِها مِنَ الْأَحْجَارِ الْكُورِيمَةِ ، وَغَيْرِها مِنَ الْمُعْلَوْدَكَيْةِ فَاخِرَةِ وَأَعَدُوا خَمْسَ خُلَلٍ مُلُورَكِيّةٍ فَاخِرَةٍ وَأَعَدُ وَا خَمْسَ خُلَلٍ مُلُورَكِيّةٍ وَاخْرَةٍ فَاخْرَةٍ ، وَمُنْ الْمُعْلَوْدَ الْمُعْلَوْدَ الْمُعْلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَقِيمَةِ وَاخْرَةٍ وَاخْرَةٍ وَاخْرَةٍ مِنْ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَوْدِي الللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللْهُ الللْهُ اللللّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ

لِيَظْهَرُوا بِالْمَظْهَرِ المَلَكِيِّ اللائِقِ بِهِمْ . وَقَدْ أَرْسَلُوا رَئِيسَ الْقَصْرِ فَهِهِ « پَارُوشَاناً» مِنْ قِبَلِهِمْ ، لِيَخْتَارَلَهُمْ قَصْرًا فَخْمًا فِي « بَنَارِسَ » يُقِيمُونَ فِيهِ خِلَالَ مُدَّةِ الإَخْتِفَالِ . وكَانَ هٰذَا الْوَزِيرُ لِينُوءَ الْحَظِّ خَبِيثَ النِّيَّةِ ، خَلَلَ مُدَّةِ الإِخْتِفَالِ . وكَانَ هٰذَا الْوَزِيرُ لِينُوءَ الْحَظِّ خَبِيثَ النِّيَّةِ ، مَوْفُورَ الدَّهَاءَ فَاسِدَ الطَّوِيَّةِ ، فَلَمَّا اتَّصَلَ بِهِ « دُرْيُدُهانا » اسْتَطَاعَ أَنْ يَكْسِبَهُ إِلَى جَانِبِهِ بِمَا عَمْرَهُ بِهِ مِنْ مَالٍ ، ومَا مَنَّاهُ بِهِ مِنْ آمالٍ . وكَانَّهُ أَلَى جَانِبِهِ بِمَا عَمْرَهُ بِهِ مِنْ مَالٍ ، ومَا مَنَّاهُ بِهِ مِنْ آمالٍ . ونَعْشِ لِلْأَمْرَاءِ مِنْ آمالٍ . فَاتَّقُقَ الْعَادِرَانِ عَلَى أَنْ يَقُومَ الْوَزِيرُ بِينَاءَ قَصْرٍ لِلْأَمْرَاءِ مِنْ آمالٍ . فَاتَّفُقَ الْعَادِرَانِ عَلَى أَنْ يَقُومَ الْوَزِيرُ بِينَاءَ قَصْرٍ لِلْأَمْرَاءِ مِنْ آمالٍ . فَاللَّهُ لِينَاءً قَصْرٍ لِلْأَمْرَاءِ مِنْ آمالٍ . السَّعَلَاعُ أَنْ يَقُومَ الْوَادِيرُ بِينَاءً قَصْرٍ لِلْأَمْرَاءِ مِنْ آمالٍ . الصَّمَاعُ أَنْ يَقُومَ الْوَادِيرُ بِينَاءً قَصْرٍ لِلْأَمْرَاءِ مِنْ آمالٍ . الصَّهُ فَي اللَّهُ اللهِ اللْهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الإحْيِرَاق وَسُرْعَةِ الاشْتِعالِ ، ما إِنْ تَمَسُّهُ النَّارُ حَتَّى يَلْتَهَبَ الْتِهَاباً ، وَيَتَحَوَّلَ فِي الْحَالِ بُرْكَاناً ثَائِرًا فِي لَحَظاتٍ . وَقَدْ أَوْصَاهُ ﴿ دُرْ يُدْهَانا ﴾ أَنْ يَمْلَا الْقَصْرَ بَأَنْمَنَ الأَثَاثِ، غَيْرَ مُكْتَرِثِ بِمَا كُنْفِقُ فِي تَأْثِيثِهِ مِنْ مال طائل، لِأَنَّ أَبَاهُ سَيَمْنَحُهُ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ، وَيَغْمُرُهُ بَشُرُومَ لا يَحْلُمُ بها. فَتَغَلَّبَ الْجَشَعُ عَلَى ضَمِيرِ « يارُوشَانًا » فَلَمْ يُدِعِ السِّرُ الَّذِي اسْتُو دَعَهُ ، أُوْ يَنْبِسْ بِكُلِمَةٍ عَنْ مُوَّامَرَتِهِ الدَّنِيئَةِ ، وَذَهَبَ مِنْ فَوْرِهِ إِلَى « بَنارِسَ » حَيْثُ نَفَذَ كُلُّ مَا أَرَادَهُ الأَمِيرُ . وَكَانَتْ تُخَطَّةُ ﴿ دُرْيَدُهَانَا ﴾ – الَّتي ابْتَكُرَهَا الضَّريرُ ، وَعَاوَنَهُ فِيهَا الْوَزيرُ الآثِمُ « يَارُوشَانَا » --بَعِيدَةَ الْنَوْرِ نَحْكَمَةَ التَّدْبِيرِ لاَسَبِيلَ إِلَى إِخْفَاقِهِا . وَلَوْلاَ عِنَايَةُ اللهِ أَلَتِي أَلْهُمَتُ « فِيدُورا » خَالَ أَبْناءِ «الشَّهِيدِ» لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ بِالْفَنَاءِ. وَكَانَ ﴿ فِيدُورا ﴾ رَجُلًا رَزيناً عاقِلاً ، يَجْمَعُ إِلَى صِدْقِ الْفِرَاسَةِ، رَجَاحَةَ الْعَقْلُ وَطَهَارَةَ الْقَلْبِ . وَكَانَ الشَّكُّ يُسَاوِرُهُ فِي « دُرْيُدُهانا » وَيَتُوَجُّسُ مِنْهُ شَرًّا، وَلاَ يَامَّنُ جانِبَهُ ، فَظَلَّ يَرْقُبُ حَرَكَاتِهِ دُونَ أَنْ بِشْعِرَهُ بِمُرَاقَبَتِهِ ، حَتَّى اهْتَدَى إِلَى سِرِّهِ الْخَنِيِّ ، وَعَرَفَ دَقَائِقَ مَا أَبْرَمَ مِنْ تُخطَّةً مَا كِرَةٍ ، فَلَمَّا حانَ مَوْعِدُ السَّفَرِ اخْتَلَى بِأُولادِ

أُخْيِهِ، وَكَاشَفَهُمْ بِمَا يَسْتَقْبِلُهُمْ مِنْ خَطَرِ داهِم بَيْنَةُ لَهُمُ ابْنُ عَمِّهِمْ « دُرْيُدُهَانا » الْقَضَاء عَلَى حَيايِهِمْ ، وَلَكُنَّ خَالَهُمْ لَمْ يَبْرَدُدْ بِرَغُمِ ذَلِكَ فِي نُصْحَهِمْ السَّفَرِ، حَتَى لا يُحْرَمُوا مُشَاهَدَةً مِبْرَجَانِ « بَنَارِسَ » ذَلِكَ فِي نُصْحَهِمْ السَّفَرِ، حَتَى لا يُحْرَمُوا مُشَاهَدَةً مِبْرَجَانِ « بَنَارِسَ » الْعَظِيم ، مُتَظَاهِرِ بنَ بِجَهْلِ ما دَبَّرَهُ لَهُمُ ابْنُ عَمِّهِمُ الْفادِرُ ، وَوَعَدَهُمْ الْعَظِيم ، مُتَظَاهِرِ بنَ بِجَهْلِ ما دَبَّرَهُ لَهُمُ ابْنُ عَمِّهِمُ الْفادِرُ ، وَوَعَدَهُمْ الْعَظِيم بَعْدَاهُمْ عِنْدَ اقْبِرَابِ الْمَعْلِم اللّهُ اللّهُ مَا يَشَيْعَ الْوصُولِ إِلَى نَجَامِهِمْ عِنْدَ اقْبِرَابِ الْقَضَاء الّذِي يَتَهَدَّدُهُمْ . فَوَعَدُوهُ بِكِتْمَانِ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ . الْقَضَاء اللّذِي يَتَهَدَّدُهُمْ . فَوَعَدُوهُ بِكِتْمَانِ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ مَنْهُ اللّهُ الْفِرِ بنَ إِلَى وَحَرَجَتِ الْمَدِينَةُ بِأَسْرِها لِتُشَيِّعَ الْإِخْوَةَ الْخَسْنَةَ الظَّافِرِ بنَ إِلَى وَحَرَجَتِ الْمَدِينَةُ بِأَسْرِها لِتُشَيِّعَ الْإِخْوَةَ الْخَسْنَةَ الظَّافِرِ بنَ إِلَى وَحَرَجَتِ الْمَدِينَةُ بِأَسْرِها لِتُشَيِّعَ الْإِخْوَةَ الْخَسْنَةَ الظَّافِرِ بنَ إِلَى مُعْلَافِهُ مِنْ الْمُعْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ



حانَ وَقُتُ الْوَدَاعِ غَلَبَهُ الْحَنانُ الْأَبُوِيُّ، فَبَكَى وَهُوَ لِقَبِّلَهُمْ مُتَمَنِّياً لَهُمُ الْهَناءَةَ وَالسَّعادَةَ وَالْغِيْطُةَ ، دَاعِياً اللَّهُ أَنَّ يَعُودُوا بِخَيْرِ جَمِعاً بَعْدَ انْقِضاءِ أَكِلَاثُنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَهِي مُلِلَةً الِلاحْتِفال ، وَقَدْ صَحِبَ الْأَمَرَاءَ خالهم « فيدُورا » مَسَافَةً طَوِيلَةً خَارِ جَ الْمَدِينَةِ ، وَقَبْلَ. أَنْ يَعُودَ ، هَمَسَ فِي أَذْن

« يُدِشْتِ - هِيزا » عَمِيدِ أُسْرَةِ « الشَّهِيدِ » ، بِصَوْتِ خافِتِ، وَبِلْغَةً يَفَهُمُهَا كَلاَهُمْ وَحُدَهُما : « عَلَيْكُمْ وِالْمَعِرْضِ وَمُضَاعَفَة والانتباه و الْيَقَظَة كَلاَهُمْ وَلا تَنامَ ، وَلا تَنْسُوا لَيْلَ نَهَارَ ، وَأَوْ صُوا حُرَّ السَّكُمْ أَلَّا تَغْفُلُ أَعْيَبُهُمْ وَلا تَنامَ ، وَلا تَنْسُوا أَنْ أَعْداء كُمْ النَّقَضَاء عَلَيْكُمْ . وَتَبَيَّنُوا أَنْ أَعْداء كُمْ النَّقَضَاء عَلَيْكُمْ . وَتَبَيَّنُوا طَرِيقَ النَا بَهِ الذِي تَنْكُونَهُ إِلَى قَصْرِهِمْ فِي مَدِينَة « بَنَارِسَ » حَتى طَرِيقَ النَا بَةِ الذِي تَنْكُونَهُ إِلَى قَصْرِهِمْ فِي مَدِينَة « بَنَارِسَ » حَتى طَرِيقَ النَا بَةِ الذِي تَنْلُكُونَهُ إِلَى قَصْرِهِمْ فِي مَدِينَة « بَنَارِسَ » حَتى طَرِيقَ النَا بَةِ الذِي تَنْكُونَهُ إِلَى قَصْرِهِمْ فِي مَدِينَة « بَنَارِسَ » حَتى طَرِيقَ النَا بَةِ الذِي تَنْكُونَهُ إِلَى قَصْرِهِمْ فِي مَدِينَة « بَنَارِسَ » حَتى

لا تَضِلُّوا طَرِيقَكُمْ فِي أَثْنَاءِ الْعَوْدَةِ . وَمَتَى جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قِبَلِي يَعْمِلُ خَاتَمِي فَاسْتَقْبِلُوهُ اسْتِقْبِالاً حَسَناً ، فَسَأَرْسِلُ لَكُمْ مَعَهُ آلاتِ خَاصَةً ، تَسْتَطِيعُونَ بِهِا حَفْرَ مَعَرَّ تَسْلُكُونَهُ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْقَصْرِ ، إِذَا الشَّعَلَتِ النَّارُ فِي بَيْنِكُمْ ، دُونَ أَنْ يَفْطُنَ إلَيْكُمْ أَحَدُ . اللَّهُ مَتَى خَرَجْتُمْ ، سَفِينَةً وَاعْلَمُوا أَنْ كُمْ سَتَجِدُونَ فِي اسْتِقْبِالِكُمْ مَتَى خَرَجْتُمْ ، سَفِينَةً وَاعْلَمُوا أَنْ كُمْ سَتَجِدُونَ فِي اسْتِقْبالِكُمْ مَتَى خَرَجْتُمْ ، سَفِينَةً وَاعْلَمُ وَاعْدُونَ فِي اسْتِقْبالِكُمْ مَتَى خَرَجْتُمْ ، سَفِينَةً وَعَلَم اللّهُ وَاعْلَم وَاعْدُونَ فِي السِّقِبْالِكُمْ مَتَى خَرَجْتُمْ ، سَفِينَةً وَعَلَم اللّهُ وَاعْدَادَ مَا وَاعْفَةً عَلَى عَافِق وَالنّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ۹ - فِي مَدِينَةِ « بَنارِسَ »

وَلَمَّا وَصَلَ الْأُمَرَاءُ إِلَى « بَنَارِسَ » اسْتَقْبَلَهُمْ أَهُلُ الْعَدِينَةِ اسْتِقْبَالاً حَافِلاً ، فَقَدْ كَانَتْ شُهُرَ مُهُمْ ذَا ثِنَعَةً فِي كُلِّ مَكَانٍ وَقَدْ كَانَ « إِنْ وَقَدْ كَانَ وَقَدْ كَانَ وَقَدْ كَانَ « إِنْ وَشَانًا » فِي شَرَفِ اسْتِقْبَالِهِمْ وَوَجْهَهُ يَعْلُوهُ الْبِشْرُ ، وَأَخْبَرَهُمْ الْبِشْرُ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَعْلُوهُ الْبِشْرُ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَهُ وَوَجْهَهُ يَعْلُوهُ الْبِشْرُ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال



الرِّياشِ، وَجَمَعَ فِيهِ كَيْثِيرًا مِنَ الْجَوَارِي وَالْخَدَمِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ جَالِبَاتِ الشُّرُورِ وَبَاعِثاتِ الْبَهُجَةِ . فَشَكَرَ لَهُ الْأَمَرَاءُ هِمَّتَهُ وَبَرَاعَتَهُ فِي تَشْيِيدِ الْقَصْرِ الْفَرِيدِ الَّذِي حَدَّتُهُمْ عَنْهُ وَشَوَّقَهُمْ إِلَيْهِ . وَلَمَّا بَلَغُوا الْقَصْرَ تَبَيَّنُوا رِائِحَةَ الْتَطَرِانِ والزَّيْتِ وَمَا إِلَيْهِمَا مِنَ الْمَوادُّ السَّرِيعَةِ الِالْتِهَابِ ، بِرَغْمِ مَا كَانَ يَفُوحُ مِنْجَنَبَاتِهِ مِنَ الْعُطُورِ الزَّكِيَّةِ الْمَبْثُونَةِ فِي أَرْجَاتِهِ . وَفِي الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ زَارَ الْأَمَرَاءُ مَعَابِدَ الْمَدِينَةِ الْمُقَدُّسَةِ ، وَشَاهَدُوا مَا أَقِيمَ فِيهَا مِنَ الِلاحْتِفالاتِ الدِّينِيَّةِ . وَمَا زَالُوا يَدُرُسُونَ آثَارَهَا وَمَعَاهِدَهَا مُتَنَقَّلِينَ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ حَتَّى انْقَضَى عَلَيْهِمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا لَمْ يَغْفُلُوا فِي أَثْنَائِهَا عَنْ حِرَاسَةِ مَتْكُنهِمْ فِي أَثْنَاءِ وُجُودِهِمْ بِهِ ، حَتَّى كَأْمَنُوا خَطَرَ الْحَرِيقِ . وَكَذَلُوا قُصارَى جَهْدِهِمْ فَلَمْ 'يَتِيتُوا الْفَرْصَةَ لِأَحَدِ مِنْ أَنْصَارِ «دُرْ يُدُهانا» لِينَفَّذَ خَطَتَهُ. فَكُمَّا جَاءَ الشَّهُرُ النَّانِي عَشَرَ حَضَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ خَالِهِمْ. ﴿ فِيدُورِا ﴾ مُسْتَا ۚ ذِناً حُرِّاسَ الْقَصْرِ فِي مُمَا بَلَةِ « يُدِشْتِ – هِيرا » ، فَلَمَّا رَآهُ أَهْدَى إِلَيْهِ خَاتُمَ خَالِهِ ﴿ فِيدُورًا ﴾ ؛ فَعَلِمَ أَنَّهُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ أَدُواتِ الْحَفْرِ، فَقَدَّمَهَا لَهُ، وَبِذَلِكَ اسْتَطَاعَ الْأَمْرَاءُ أَنْ يُنشِئُوا مَمَرًّا طَوِيلاً تَحْتَ

سَطْحِ الْأَرْضِ يَصِلُ قَصْرَهُمْ بِالْغَابَةِ ، لِلْيَتِيحَ لَهُمُ النَّجَاةَ مَتَى احْتَرَقَ القَصْرُ، فَلَمَّا تَمَّ لَهُمْ ذَلِكَ، كَانَ الْقَلَقُ قَدِ اشْتَدَّ بـ « أَرْجُونَا»، فَقَالَ لِإِخُو تِهِ : «شَدَّ مَا أَضْجَرَتْنِي هٰذِهِ الْحَيَاةُ الْمُتَثَابِهَةُ فِي « بَنَارِسَ » يَا إِخُوكَى ، وَيَلُوحُ لِي أَنْ حِيلَتَنَا قَدْ أَعْجَزَتْ أَعْداءَنَا ، وَأَفْسَدَتْ خَطَّتُهُمُ الَّتِي ابْتَكُرُوهَا لِإِهْلا كِنَا وَالنَّنْكِيلِ بِنَا ، فَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بالِهِمْ أَنْ يُحْرِقُوا الْقَصْرَ وَنَحْنُ خَارَ جَهُ ؛ فَانَّ ذَلِكَ أَيْفُو َّتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَضَ، وَيُنْجِى مِنْ شَبَكَتِهِمْ صَيْدَهُمْ . وَقَدْ رَأُوا كَيْفَ تَضَاعَفُ حِرَاسَةُ الْقَصْرِ مَتَى حَلَانَا فِيهِ ، وَلَمُ يَجِدُوا إِلَى إِحْرَاقِهِ سَبِيلًا . فَإِذَا شِئْتُمْ أَنْ تُلْقُوا عَنْهُمْ عَنَاء ا لِانْتَظَارِ عَلَى غَيْرِ طَائِلِ ، وَتُربِيحُوهُمْ مِنَ النَّفْكِيرِ فِي غَمْيْرِ جَدُوكَى ، كَمَا تُريحُونَنا مِنْ هُـذِهِ الْحَيَاةِ التَّاعِسَةِ الْمُتَكِّرُّرَةِ الرَّاتِبَةِ ، فَهُنَاكَ وَسِيلَةٌ مَأْمُونَةٌ لِتَحْقِيقِ هُذَا الْعَرَضِ، هِيَ أَنْ نَعَجُّلَ بِإَحْرَاقِ القَصْرِ بِأَيْدِينَا لَا بِأَيْدِي أَعْدَائِنَا ، نَحْرِقَهُ بَعْدَ أَنْ نَخْرُجَ مِنَ المَمَرِ ۗ آمِنِينَ ، فَيَحْسَبُ أَعْدَاوُنَا أَنَّ الْقَصْرَ احْتَرَقَ مُصَادَفَةً ، دُونَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ يَدُ ، وَأَنَّنا ذَهَبْنا طُعْمَةً للِنَّارِ ، فَيَأْمَنُونَ جانبَنا وَتُتَمِمُ ۚ لَنَا خَدِيعَتُهُمْ مِنْ حَيثُ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ خَدَعُونًا . وَكَانَ الأُمْرَاةِ

قد ننجروا بهذه الْحَباةِ الْقَلقةِ ، كما ضَجِرَ « أَرْجُونا » واشتدَّ حَنينَهُمْ الله واشتدَّ حَنينَهُمْ الله وطَنهِمْ ، وشو قهم لرو يَّهَ جَدِّهِمْ « الله وطَنهِمْ ، وشو قهم « لرو يَّهَ جَدِّهِمْ « بهشما » وخالهم « فيدُورا » ، فأ قروا أخاهُمْ « أَرْجُونا » عَلَى رأيهِ ، فأ قروا أخاهُمْ « أَرْجُونا » عَلَى رأيهِ ، ورحَبُوا بافْ تراجِهِ .

فَلَمّا أَقْبَلَ المَاءُ أَرْسَلُوا إِلَى أَسُواقِ الْفَصْرِ ، أَسُواقِ الْفَصْرِ ، أَسُواقِ الْفَصْرِ ، أَسُواقِ الْفَرِينَةِ كُلّ مَنْ فِي الْقصرِ ، أَسُواقِ الْفَرِينَةِ كُلّ مَنْ فِي الْقصرِ ، أُمّ أَشْعَلُوا النّارَ فِي مُقَدّمتهِ ، مُمّ أَشْعَلُوا النّارَ فِي مُقَدّمتهِ ،

وانْطَلَقُوا فِي عَدْوِهِمْ مُسْرِعِينَ إِلَى الْمَمَرِّ الْعَجِيبِ . والْتَهَبَ الْقَصْرُ فِي لَحَظاتٍ ، وَارْتَفَعَ اللّهَبُ إِلَى عِنانِ السّماء ، وَخَفَّ سُكَانُ الْمَدِينَةِ وَي لَحَظاتٍ ، وَارْتَفَعَ اللّهَبُ إِلَى عِنانِ السّماء ، وَخَفَّ سُكَانُ الْمَدِينَةِ وَي مَنْ كُلِّ مَكَانِ – لِرُوثِيَةِ الْجَحِيمِ الْمُسْتَعِرَةِ ، الَّتِي لَمْ يَشْهَدُوا لَهَا فِي حَيايَهِمْ مَشِيلًا . وإنّها لَتعْدِلُ فِي اصْطِرامِها مِائَةَ ضَيْعِيفٍ مِنْ وهَجِ حَيايَهِمْ مَشِيلًا . وإنّها لَتعْدِلُ فِي اصْطِرامِها مِائَةَ ضَيْعِيفٍ مِنْ وهَجِ الشّمْسِ فِي ساعة ِ الظّهِيرةِ . وقد بَلّغَ مِنْ شِدّيّها واسْتعارِها أَنْ الشّمْسِ فِي ساعة ِ الظّهِيرةِ . وقد بَلغَ مِنْ شِدّيّها واسْتعارِها أَنْ الْحَرَقَتْ أَسْرابَ الْوَحْشِ والطّائِرِ . الْحَرَقَتْ أَسْرابَ الْوَحْشِ والطّائِرِ .

وأَسْرِعِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى الْقَصْرِ الْمُحْتَرِقِ واجِفَةً ۚ قُلُوبُهُمْ ، زَائِغَةً ۗ أَبْصَارُهُمْ ، مَعْقُودةً – من الذُّعْرِ – أَلْسِنَتُهُمْ ، تَتَعَالَى صَيْحاتُهُمْ وصرخابهم ، وتَتَصَاعِدُ أَنَّالِهُمْ وحَسَراتُهُمْ ، وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ أَبْناء « الشَّهيدِ » قَدْ راحُوا طُمْمَةً سائِغَةً للنَّارِ . على حِينَ واصل الأمرال سيْرَهُمْ ، فَاجْتَازُوا النَّفَقَ ومَشُوا – فِي الْفَابَةِ – أَمْبِالًا ، مُسْتَرْشِدينَ بِمَا مَرَّ بِهِمْ منْ أَمَرِ (أَماراتِ) وَصُوَى ( عَلاماتِ تَكُونَ فِي الطَّرِيقِ ) . فَقَدْ أَوْصَاهُمْ خَالُهُمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا مِنْ كُلِّ مَا يَرُوْنَهُ ﴿ فِي طَرِيقَهِمْ إِلَى ﴿ بَنَارِسَ ﴾ ﴿ مِنْ أَمَرِ وَصُوَّى ، حتى لا يَضِلُوا سبيلَهُمْ في عَوْدتهم . فَلَمْ يُقَصِّرُوا في اتِّباعِ نَصِيحَةِ خَالِهِمْ ، وراحُوا يَتَقَصُّو مَهَا أَمَرَةً بَعْدَ أَمَرَةٍ ، ويَجْتَأَزُونَهَا صُوَّةً بَعْدَ صُوَّةٍ ، حَتَّى بَلَغُوا ضِفَّةَ النَّهْرِ ، بَعْدَ أَنِ اجْتَازُوا أَمَرَ الْعَابَةِ وصُوَاها . وهُنا عَرَضَتْ لَهُمْ مُشْكِكَةٌ جَديدَةٌ ، فَلَمْ يَدْرُوا كَيْفَ يَعْبُرُونَ النَّهُرَ \*، دُونَ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدْ حَقَيقَةَ أَمْرِهِمْ ، ويَهْتَدَى إلَى مَطُوى " سِرِّهِمْ . فَقَدْ كَانُوا - كَا تَعْالَمْ - مِنَ النَّبَاهَةِ (النُّهْرَةِ ) بِحَيْثُ لَا يَجْهَلُهُمْ مَنْ يَرَاهُمْ . وَلَا سَبِيلَ إِلَى عُبُورِ النَّهْرِ بِغَيْرِ

مَرْ كَبِ ! وَهَيْهَاتَ أَنْ يَخْنَى عَلَى صَاحِبِ الْمَرْ كَبِ أَمْرُهُمْ . وَ كَانَتْ خُطَّتُهُمْ أَنْ يُوهِمُوا النَّاسَ أَيُّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا طُعْمَةً لِلنَّارِ ، حَتَّى لا يَفْسُدَ تَدْ بِيرُهُم، فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ لَمْ يَبْقَ أَمَامَهُمْ إِلَّا أَنْ يَعُودُوا إِلَى الْغَابَةِ ، حَبُّثُ يَخْتَبِتُونَ عَنِ الْأَنْظَارِ ، رَيْمَا تُتَاحُ لَهُمْ فَرْصَةَ لِالْخَلَاصِ مِنْ هَذَا الْمَأْزِقِ . وَإِنَّهُم لَيَمُمُّونَ بِالرُّجُوعِ إِلَى ٱلْغَابَةِ، إِذْ لَاحَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ ٱلْمَنْـشُودَةُ راسِيَةً فِي عُرْضِ النَّهْرِ ، وَعَلَيْهَا السَّارِيَةُ الْحَمَرَاءِ . فَذَكَرَ « يُدِشْت – هِيرا » ما أَوْصاهُ بهِ خَالَهُ ه فِيدُورًا » – وَكَانَ لِنَصِيحَتِهِ نَاسِياً – وَالْتَفَتَ إِلَى إِخْوَتِهِ قَائلًا : « لَنْ أَكُونَ جَدِيرًا بِثِقَتِكُمْ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ إِذَا كَمْ تَكُنْ هَذِهِ السَّفِينَةُ هِي طِلْبَتَنَا ٱلَّتِي أَرْسَلَهَا خَالُنَا إِلَيْنَا. » ثُمَّ صاح بكَلَمَةِ السِّرِّ ، فَتَلَقَّى حَوابَ الرُّبَّانِ بِمَا أَزَالَ شَكَّةُ ، وَسُرْعَانَ مَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرُّبَّانُ قَارِباً لِبِحْمِيلَهُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ مَعَ إِخْوَ تِهِ . وَكُمْ يَكُنِ الرُّنَّانُ – عَلَى الْحَقِيقَةِ – غَيْرَ ابْنِ خَالِهِمْ ، وَقَدْ لَبِثَ أَشْهِرًا يَنْتَظِرُ عَوْ دَيْهِمْ كَمَا أَوْصَاهُ أَبُوهُ . فَلَمَّا عَبَرَ بهِمُ النَّهُرَ ، وَدْعَهُمْ مُتَمِّنيًّا لَهُمْ ما هُمْ تَجذِيرُونَ بِهِ مِنْ نَجاحٍ

وَتُوْفِيقِ . وَمَا زَالَ الْأَمَرَاءُ كَنْتَقِلُونَ مِنْ كَلَدٍ إِلَىٰ كَلَدٍ ، حَتَّى بَانُهُوا مَدِينَةً « إِكَاشَكُرًا » وَكَانُوا قَدِ اسْتَبْدَّلُوا بِثَيَابِهِمْ ثِيَابًا تَجديدَةً تَصَنَّعُوها مِنْ رَقِّ الغَزَالِ، وَعَلَّقُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ عُقودًا مِنَ الْخَرَزِ الْمُقَدَّسِ. وَكَانَ شَعْرُهُمْ قَدْ تَشَعَّتُ وَاغْبَرَّ، وَلَوْنُ وَمُجُوهِهِمْ قَدْ حَالَ وَاصْفَرَّ ، فَأَعَانَهُمْ ذَلَكَ عَلَى أَنْ يَتَظَاهَرُوا بِمَظْهَرَ وَفَدِ مِنْ نُسَّاكِ الْبَرَاهِمَةِ قَدِمُوا مِنَ الْحَجِّ . وَكَانَتْ سِماتُ النَّبْلِ وَأَماراتُ الْفَصْلِ تَلُوحُ عَلَى سِيهاهُمْ ، فَنَجِحَتْ حِيلَتُهُمْ ، وَجَازَتُ كَعُواهُمْ عَلَى كُلِّ مَنْ رَآهُمْ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمُ النَّاسُ يَتَبَرُّ كُونَ بهم وَيَسْتَفيضُونَ ، مُلْتَمِينَ نَجْحَ مَطالِبهِم بِالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِمْ ، وَمضاعَفَةِ الْعناكِةِ بِأَمْرِهُمْ . وَهَكَذَا عَاشَ أَبْنَاءُ « الشَّهِيدِ » غُرَبَاءً يَتَرَقَّبُونَ رَسَالَةً مِنْ خَالِهِمْ ، تَنِيرُ سبيلَ الْعَوْدة إلى ديارهم ، وَتَيسِّرُ لهُمُ اسْتَرْدادَ مَـنْرلَستهم

فى « هَسْنَاپُورا » وَطَنِهِمُ الْحبيبِ.

#### الفصل لثالث أمِنْ يَرَة الْبَنْغَالِ الْمِنْ يَرَة الْبَنْغَالِ

#### ١ – رسائل الأصفياء

وَفَدَ أَبْنَا اللّهُ وَ الشّهيدِ » عَلَى مَدَيْنَةِ وَ إِكَاشَكُوا » . وَمَا إِنِ اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْمُقَامُ حَتَّى جَاءَتْهُمْ رِسَالَةُ خَالِهِمْ « فِيدُورا » وَتَبِعَنْها رَسَائُلُ فَلِيلَةٌ أُخْرَى مِنْ بَعْضِ أَصْفِيا بِهِمْ ، تَحْمِلُ إلَيْهِمْ أَنْباء ه هَسْناپورا » وَطَيْبِمُ الْخَبِيبِ . فَعَلِيمُوا مِنْ فَحُواها ( مِمَّا تَضَمَّنَهُ ) أَنَّ سَوادَ وَطَيْبِمُ الْخِيلَةُ ، وَلَمْ يُسَاوِرُهُمُ النَّاسِ ( جُمْهُورَهُمْ ) قَدْ جَازَتْ عَلَيْهِمُ الْجِيلَةُ ، وَلَمْ يُسَاوِرُهُمُ النَّاسِ ( جُمْهُورَهُمْ ) قَدْ جَازَتْ عَلَيْهِمُ الْجِيلَةُ ، وَلَمْ يُسَاوِرُهُمُ النَّاسِ ( جُمْهُورَهُمْ ) قَدْ جَازَتْ عَلَيْهِمُ الْجِيلَةُ ، وَلَمْ يُسَاوِرُهُمُ النَّاسِ فَقَوْدٍ وَسُلْطَانِ ، وَلَالْمَانُهُ مُ الْفَيْلُو فَي اللّهُ إِلَيْ إِلَيْ اللّهِ اللّهُ مِنْ نَفُوذٍ وَسُلْطَانِ ، وَطَالَعَتْهُمُ الْأَنْبِهِ بِمَا اسْتَأْثُرَ بِهِ « دُرْيُدُهانا » مِنْ نَفُوذٍ وَسُلْطانِ ، وَطَالَعَتْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

#### × \_ مِهْرَجانُ و ٱلْسَبْنَغال »

وَ تُوكَانَ أَبْنَاءُ « ٱلشَّهِيدِ » – كَمَا عَلِمْتَ – يَفِيضُونَ نَشَاطًا وَقُو"ةً وَ تُوكُنُها وَفُتُو"ةً . فَلَمْ يَرْتَاحُوا إِلَى حَبَاةِ الْخُمُولِ وَالدَّعَةِ .

وَعَلِمَ أَبْنَاءُ « الشَّهِيدِ » أَنَّ « دُرُو يادا » عَدُو مُعَلِّمِهِم « دُرُونا » قَدْ أَذَاعَ فِي بلاد ٱلْهندِ أَنَّهُ سَيْقِيمُ فِي حَاضِرَة مُلْكِهِ مِهْرَجَاناً عَظِيماً يَتَنَافَسُ فِيهِ الرُّماةُ ، لِيخْتَارَ أُوَّلَ ٱلْفَائِزِينَ زَوْجًا لِلْبُنَّةِ فَانْطَلَقُوا مُسْرِعِينَ – فِي زَيُّ النُّسَّاكِ ٱلَّذِي ٱخْتَارُوهُ – إِلَى أَنْ بَلَغُوا حَاضِرَةً « ٱلْــَبْنُغَالِ » ، فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْمَلَلِكَ « دُرُوبَادا » قَدْ أَعَدَّ لِلْمُتَبَارِينَ فِي مَيْدَانِ الرِّمَايَةِ - أَمْتِحَاناً عَسِيرًا، فَأَمَرَ بِصُنْعِ قَوْسِ كَبِيرَةٍ مِنْ خَشَبِ مَتِينِ فِي مِثْلِ صَلابَةِ ٱلْحَدِيدِ ، كَمَا أُمَرَ بِتَعْلِيقِ خَاتَمَ فِي طَرَفِ عَصاً طَوِيلَةٍ مُسْتَدِقّةٍ ، لِيَظُلُ الْخَاتَمُ مُعَلَّقًا فِي ٱلْهَوَاء ، مُمْرَجَّحًا لا تُباتَ لَهُ وَلا قَرَارَ . وَجَعَلَ مِنْ شَرَائُطِ النَّجاحِ فِى ٱلْمُباراةِ أَلَّا يُقْبَلَ فِيها

إلاَّ سَرِيُّ (شَرِيفٌ) ماجِدُ ، يَجْرِي فِي عُرُوقِهِ دَمُ ٱلسِّبادَةِ وَالإِمارَةِ . وَأَطْلَقَ وَلَنْ يَتِمَ لَهُ ٱلْفُوْزُ إِلَّا إِذَا حَنَى الْقُوْسَ ٱلْكَبِيرَةَ الصُّلْبَةَ ، وَأَطْلَقَ مِنْها حَمْتُ أَسِهامٍ تِباعاً ، لا يُخْطِئُ ٱلْهُدَفَ مِنْها سَهْمُ واحِدُ . مِنْها خَمْتَة أَسِهامٍ تِباعاً ، لا يُخْطِئُ ٱلْهُدَفَ مِنْها سَهْمُ واحِدُ . فَمُ تَقَرَقَ الْمُنادُونَ ، فَارْتَقَوْ السّلالِمَ عَشْرِينَ مَعْبَدًا فِي مُخْتَلَفِ مُنْ اللّهَ عَشْرِينَ مَعْبَدًا فِي مُخْتَلَفِ أَنْحاء الْمُدينَةِ ، يُبَصِّرُونَ النّاسَ بِما يَعْنِيهِم أَنْ يَعْرِفُوهُ عَنِ الْمُبَارِاةِ : مَوْعِدِها وَشَرَائُطِ الدُّخولِ فِيها . فَتَهافَتَ عَلَى الْمُبَارِاةِ السَّرَاةُ (ٱلأَشْرَافُ) وَالأُمْرَاء ٱلمُنَفَرِّدُولِ فِيها . فَتَهافَتَ عَلَى الْمُبَارِاةِ السَّرَاةُ (ٱلأَشْرَافُ) وَالأُمْرَاء ٱلمُنَفَرِّدُولَ فِيها . فَتَهافَتَ عَلَى الْمُبَارِاةِ يَعْدُوهُمُ الأَمْلُ فِي أَنْ يَفُوزُوا فِأَمِيرَةِ هُ ٱلْبَنْعَالِ » ، ٱلْمُتَفَرِّدُةً يَعْدُوهُمُ الأَمْلُ فِي أَنْ يَفُوزُوا فِأَمِيرَةٍ هُ ٱلْبَنْعَالِ » ، ٱلمُتَفَرِّدَة فِي الْمُبَعِينِ وَالطَهْرُ وَٱلْجَمَالِ . .

قَلْمَا عَانَ مَوْعِدُ ٱلْمُبَارِاةِ ، حَفَلَتِ ٱلْمَدِينَةُ بِالوَّافِدِينَ مِنْ نَظَّارَةِ وَمُنْبَارِينَ وَازْدَحَمَتْ بِجُمُوعِهِمُ ٱلْأَسُواقُ ، وغَصَّتْ بِهِمُ ٱلْمَيَادِينُ . وَمُنْبَارِينَ وَازْدَحَمَتْ بِجُمُوعِهِمُ ٱلْأَسُواقُ ، وغَصَّتْ بِهِمُ ٱلْمَيَادِينُ . فَكَانَتْ فُرْصَةً لِتَرْويِجِ ٱلْبَضَا تُعِ وَالسِّلَعِ ، أَتَاحَتْ لِيُنجَّارِ ٱلْحُلِيِّ فَكَانَتْ فُرْصَةً لِتَوْسِ الْمُبَارِاةِ أَنْ يَعْرِفُوا عَلَى الوَافِدِينَ نَمَاذِجَ ذَهَبِيّةً مُصَغَرَّةً لِقَوْسِ الْمُبَارِاةِ الْمُظِيمَةِ ، لِيُقَدِّمُهَا الرَّائِرُونَ بَعْدَ عَوْدَ شِهِمْ هَدَايًا لِمَنْ يُحِبُّونَ . وَلَمُ الشَّرْطَةِ فِي خِفْظِ النَظَامِ وَحِرَاسَةِ الأَمْنِ .

#### ٣ - ٱلْخَاتِبُون

وَلَمَّا افْتُتِحَ مَيْدَانُ الصَّراعِ ، تَحَلَّقَ المُتَبَارُونَ عَلَى تَبَايُنَ أَسْنَانِهِمْ ( أَعْمارِهِمْ ) وَاخْتِلافِ بِلادهمْ ، حَوْلَ العِنصَّةِ الذَّهبيَّةِ العَالِيَةِ الَّيْمَ الْمُبَاراةِ . وَتَدَافَعَ النَّظَّارَة مُتَطَلِّينَ لِرُوْيَةِ المُتَبَارِينَ .



وَوَقَفَ إِلَى بِهِوارِ الْقَوْسِ خَسْمَةُ فِي اللّهِ الْفَوْسِ خَسْمَةً فِي اللّهِ الْفَوْدَةِ مِمَا يَسْتَرْعُونَ انتبِاهَ النّظَارَةِ بِما يَسْتَرْعُونَ مِنْ ثِيابِ البرَاهِمَةِ النّسَاكِ، يَرْتَدُونَ مِنْ ثِيابِ البرَاهِمَةِ النّسَاكِ، وَيَسْتَثَيْرُونَ مِنْ ثِيابِ البرَاهِمَةِ النّسَاكِ، وَيَسْتَثَيْرُونَ إِعْجَابَهُمْ بِما يَبْدُو عَلَى وَيَسْتِهاهُمْ مِنْ دَلا يُل الْفَتُو ّةِ، وَأَمَاراتِ سِنِهاهُمْ مِنْ دَلا يُل الْفَتُو ّةِ، وَأَمَاراتِ البَّأْسِ وَالْقُو ّقَرْ وَظَهَرَتْ « دُروبادى » الباس وَالْقُو قَرْ وَظَهرَتْ « دُروبادى »

أَمِيرَةُ ﴿ الْبَنْعَالِ ﴾ فِي أَجْمَلِ زِي وَأَبْهَى خُلَّةٍ ، عَلَى مَسَافَةً غَيْرِ بَعِيدَةٍ مِنْ قَوْسِ الْمُبارَاة ، تَلاحِقُها عُيُونٌ عَشْرٌ ، تَرْنُو إلَيْها فِي شُوْق وَاهْيَام . وَهَمَسَ أَكُبرُ الْإِخْوَةِ قَائِلاً : « أَرْجُو أَنْ يُطْفَرَ بِهَا يُسْعِدَ نِي الْحَظَّ بِرُواجِها. » فأجابَهُ « أَرْجُونا » : « لَنْ يَظْفَرَ بِهَا يَسُولُكَ . » وَحَانَتْ سَاعَةُ الْبَدْء ، فَانْدُفَع الْمُتَنَافِسُونَ إِلَى الْقَوْسِ مِنْ اللَّهُونَ ، وَكُلَّهُمْ يُحَاوِلُ جَاهِدًا أَنْ يَحْنِي الْقَوْسَ ، فَلا يَضَابَقُونَ ، وَكُلَّهُمْ يُحَاوِلُ جَاهِدًا أَنْ يَحْنِي الْقَوْسَ ، فَلا يَطْفَرَ مِنْ مُحَاوَلَته بِعَيْرِ الْخَيْبَةِ وَالْإِخْفَاق . وَكَانَ نُسَاكُ النَّرَاهِمَةِ الْخَمْسَةُ يَبْتَسِمُونَ كُلّما شَهِدُوا عَجْزَ الْمُتَنَافِسِينَ .

### ٤ - الفائِزُ الأُوَّلُ

ثُمُ نُوجِي أَبْنَاهُ ﴿ الشَّهِيدِ ﴾ بِمَا لَيْسَ فِي حِسْبَانِهِمْ ، فَعَاضَتِ الْبَسِمُ وَحُشَةً وَانْقَبَاضاً ، حِينَ سَيِمُوا صَوْتَ الْمُنَادِي يُعْلِنُ اسْمَ ﴿ كُونَا ﴾ . يَا لَاغْتَجَبِ ! مَا الَّذِي جَاءَ بِخَصْمِهِمُ الْمُنادِي يُعْلِنُ اسْمَ ﴿ كُونَا ﴾ . يَا لَاغْتَجَبِ ! مَا الَّذِي جَاءَ بِخَصْمِهِمُ الْمُرِيدِ ! .

وَرَأُوا «كُونا » يَصْعَدُ إِلَى الْمِنَصَّةِ - دُونَ أَنْ يَفَطُنَ إِلَى أَعْيَنِهِمُ الْعَيْنِهِمُ الْعَيْنِهِمُ الْعَيْنِهِمُ الْعَيْنِ يَكَادُ الشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْها - ثُمَّ يُمْسكُ بِالْقَوْسِ وَهِي الْعَشْرِ الَّتِي يَكَادُ الشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْها - ثُمَّ يُمْسكُ بِالْقَوْسِ وَهِي الْعَشْرِ اللّهِ مَنْ الْمُعْرَدُ يَتَطَايَرُ مِنْها - ثُمَّ يُمْسكُ بِالْقَوْسِ وَهِي عَلَى مَقْرَبَةً مِنْ « أَرْجُونا » وَإِخْوَ تِهِ ؛ وَإِنْهُمُ لَيكادُونَ يَلْتَهُمُونَهُ عَلَى مَقْرَبَةً مِنْ « أَرْجُونا » وَإِخْوَ تِهِ ؛ وَإِنْهُمُ لَيكادُونَ يَلْتَهُمُونَهُ أَيْهِ



بِأَنْظَارِهِمْ ، وَيُزْ لِقُو نَهُ بِأَبْصارِهِمْ . وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَشْهُدُونَ . هاهِيَ ذِي قَوْسُ الْمَبَارَاةِ تَلَيْنُ بَعْدُ اسْتَعْصَاءً ، وَيَنْحَنِي وَتَرُهَا . « أَتُرَاهُ يَفُوزُ ؟ » أَيُّ جَهْدٍ مُضْنَ يَبْدُلُهُ الْفَتَى ! إِنَّ سَاعِدَيْهِ ( ذِراعَبْه ) تَكَادانِ تَنْخَلِعانِ « أَتُراهُ يَنْهُزِمُ ؟ » كَلَّا فَقَدْ تَجَدَّدَتْ عَزِيمَتُهُ ، وَالْتَهَبَّتُ حَمَاسُتُهُ ، فَشَدَّ الْقَوْسَ وَثَنَاها ، وَتَعَلَّمُ تَجَدَّدَتْ فَوَ الْعَمْسَةَ ، فَلَمْ تُخْطِئُ مَرْماها . لَقَدْ فازَ «كُرْنا » وَرَمَى سِهامَهُ الْخَمْسَةَ ، فَلَمْ تُخْطِئُ مَرْماها . لَقَدْ فازَ «كُرْنا » وَتَعَالَتْ لِفَوْزِهِ صَبْحاتُ الْمُعْجَبِينَ تَشُقُ أَجُوازَ الْفَضَاء ، وَانْطَوَتُ وَيَعَالَتُ الْمُعْجَبِينَ تَشُقُ أَجُوازَ الْفَضَاء ، وَانْطَوَتُ مَيْحاتُ مُنَافِسِهِ ، بِيْنَ هُتَافِ مُهَنَّيْهِ . وَقَفَرَ « دُرْيُدُهانا » إلى صَيْحاتُ مُنَافِسِهِ ، بِيْنَ هُتَافِ مُهَنَّيْهِ . وَقَفَرَ « دُرْيُدُهانا » إلى

صَديقه «كُرْنا » فى فَرْحَةٍ طاغيةٍ وَابْتهاجٍ شَديدٍ مُمسَّكَا بِيَدِهِ ، النَّقَدُّمَهُ إِلَى أَمِيرَة « الْبَنْغَالِ » وَهِيَ جَالِسَةُ أَمَامَ سُرادِقِها الحريري ، مُرْتَدَيَّةُ حُلَّةُ الْعُرْسِ . وَفُوجِي النَّظَّارَةُ بِمَا لَمْ يَخْطُرُ لَهُمْ عَلَى بال ، حِينَ رَأُوْا أَميرَةَ « الْبَنْفال » تَنْبَضُ مِنْ كُرْ سِيِّهَا مُتَجْهَةً إِلَى « دُرْيَدُهَانًا » تَسَأَلُهُ في صوت جَهُورِي" واضح النَّبَرَات : « خَبِّر بِي عَنْ صاحبكَ أَيُّهَا الْأَميرُ . مَنْ أَبُوهُ ؟ عَانَ أُولَ شَرائِطِ الْمُباراةِ - فِيما تَعلَمُ - أَلَّا يَشْتَرِكَ مَن لا يَجْرِي فِي عُرُوقِهِ دَمُ الْإِمَارَةِ وَالنَّبِلِ. وَلَعَلَّكَ سَمِعْتَ – فِيمَا سَمِعَتَ – أَنَّ وَاللَّهَ هٰذَا الْفَتَى لَم يَكُن – إذا صَحَّتِ الشَّوائِعُ – إلَّا حُوذِيًّا . فَكُنْفَ يَطْمَعُ ابنَ حُوذِي فِي زَواجِ أَمِيرَةِ « الْبَنْغالِ » ؟ » أَىُّ مُفَاجَأَةٍ بِاغَتَتُهُ الْأُمِيرَةُ بِهَا؟ إِنَّهُ لَمْ مِفَكُرٌ قَطُّ فِي جَوابِ لَمَذَا السُّؤَالِ، وَلَمْ يَخْطُرُ لَهُ قَبْلَ الْيَوْمِ عَلَى بالِ . لَقَدْ وَفَدَ عَلَيْهِمْ «كُوْنَا» وَانْدَمَجَ فِي رِفْقَتِهِم ، دُونَ أَنْ يَسْأَلَهُ أَحَد مَنْ مَوْطِنِهِ وَأُسْرَتِهِ ،

وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَ تِهِ . وَامْنَقِعَ وَجُهُ ابْنِ «الضَّرِيرِ » مِنْ شِدَّةِ الْخَجَلِ وَهَوْلِ الْمُفاجَأَةِ ، وَالْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِهِ يَنْتَظِرُ إِجَابَتَهُ ، فَرَآهُ صَامِتًا لَا يُجِيبُ ، وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ الْمُتَعَلِّرِ الْمُرِيبِ ، يَهُزُّ رَأْسَهُ مِنَ الْحَدْرَةِ ، وَيَغَضَّ الطَّرْفَ ( يُغْضُ مِنَ الْحَدْرَةِ ، وَيَغَضَّ الطَّرْفَ ( يُغْمِضُ الْعَيْنَ ) وَلَا يَنْطِقُ بِحَرْفِ .

الطَّرْفَ ( يُغْمِضُ الْعَيْنَ ) وَلَا يَنْطِقُ بِحَرْفِ .

فَقَالَتِ الْأَمِيرَةُ : وَ فَلْيَعَدُ صَاحِبُكُ مِنْ حَيْثُ جَاءً ، وَلْيَذْهَبُ مَنْ شَاءً . »

فَلَمْ يَرِدْ «كُرْنا » عَلَى أَنْ بَسَطَ ذِراعَيْهِ ، وَرَفَعَ إِلَى كُوْ كَبِ الشَّمْسِ عَيْنَيْهِ ، ثُمُ "كُرَّ راجِعًا ، وَانْطَلَقَ صاحِبُهُ فِى أَثْرِهِ ، وَلَفَهُمَا الزِّحامُ فَفَيْبَهُمَا فِى أَطُوائِهِ ، وَعادَتِ النِّقَةُ إِلَى قَلْبِ « أَرْجُونا » بَعْدَ فِقْدَانِ فَفَيْبَهُمَا فِى أَطُوائِهِ ، وَعادَتِ النِّقَةُ إِلَى قَلْبِ « أَرْجُونا » بَعْدَ فِقْدَانِ النَّقَلَ إِلَى اللَّمِنِ وَخَيَّاها قائِلاً : الأَمْلِ ، وَلَمْ يُطُونُ صَبْرًا عَلَى الْبَقاءِ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الْأَمِيرَةِ وَحَيَّاها قائِلاً : « أَمَّا أَنَا فَمَعْرُوفُ الْأَصْلِ ، عَرِيقٌ فِى الْإِمارَةِ ، بِرَغْمِ مَا تَرَيْنَ مِنْ خُشُونَةِ مَظْهَرَى ، فَهَلُ تَأْذَنِينَ لِى فِى أَنْ أَجَرِّبَ حَظَّى ؟ » خُشُونَةٍ مَظْهَرَى ، فَهَلُ تَأْذَنِينَ لِى فِى أَنْ أَجَرِّبَ حَظَّى ؟ » فَهَلُ تَأْذَنِينَ لِى فِى أَنْ أَجَرِّبَ حَظَّى ؟ » فَهَلُ تَأْذَنِينَ لِى فِى أَنْ أَجَرِّبَ حَظَّى ؟ » فَحَنْتِ الْأَمِيرَةُ رَأْسَها مُوافِقَةً .

## ه - فارس المَيْدان

وَعلى مَشْهَدِ مِنَ الْجَمْعِ الْحاشِدِ تُوَجَّهَ النَّاسِكُ الْبَرْهَمِيُّ إِلَى الْقَوْسِ، فَرَفَعَهَا بِإِحْدَى يَدَيْهِ ، وَشَدَّ بِالْأَخْرَى وَتَرَهَا ، فانْحَنَت فِي يَدِهِ أَشَدُّ انْجِنَا ﴿ ، وَالْطَلَقَتْ سِهِامُهُ الْخَمْسَةُ تِباعًا ، مُسَدَّدَةً إِلَى هَدَفِهِ سِراعًا . واسْتَوْ كَى الدَّهَمُ والْإعْجابُ عَلَى النَّظَّارَةِ بِهِا شَهِدُوه مِنْ بَراعَةِ « أَرْجُونَا » وَقُوْتِهِ ، فَارْ تَفَعَ هُتَافُهُمْ بِتَحِيَّتِهِ ، وَدَوَّى تَصْفِيقُهُمْ إِعْجابًا « أَرْجُونَا » وَقُوَّتِهِ ، فَارْ تَفَعَ هُتَافُهُمْ بِيَحِيَّتِهِ وَتُهَنِّقُهُ فِي الْبِيسِمِ وَإِعْجابِ ، بِعُدْرَتِهِ . وَأَسْرَعَتْ إِلَيْهِ الْأَمِيرَةُ تُحَيِّيهِ وَتُهُنَّكُهُ فِي الْبِيسِمِ وَإِعْجابِ ، فَدُرْتِهِ . وَأَسْرَعَتْ إِلَيْهِ الْأَمِيرَةُ تُحَيِّيهِ وَتُهَنَّلُهُ فِي الْبِيسِمِ وَإِعْجابِ ، فَدُرْتِهِ . وَأَسْرَعَتْ إِلَيْهِ الْأَمِيرَةُ تُحَيِّيهِ وَتُهْنَا أَنْ مَا يَبْدُو عَلَى قَسِماتِ وَجْهِكَ ، ثُمُ شَفَعَتْ تَحِيَّتُهَا وَتَهْنِئُتُهَا بِقَوْ لِهَا : « إِنَّ مَا يَبْدُو عَلَى قَسِماتِ وَجْهِكَ ، فَمُ اللّهُ مِنْ آيَاتِ مَجْدِكَ وَكَمَالِ مُرُوءَ قِكَ ، لَدَلِيلُ أَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّكَ عَرِيقٌ فِي الْإِمارَةِ أَصِيلُ . »

وَبَدَا الْفَيْظُ وَالْحَنَقُ عَلَى وَجُهِ الْمَلِكِ - أَوَّلَ الْأَمْرِ - حِينَ رَأَى النَّاسِكَ الْبَرْهَمِي يَظُفُرُ فَى الْمُبَارَاةِ ، وَلَسْكُنَّةُ شُرْعَانَ مَا غَمَرَهُ الْفَرَحُ النَّاسِكَ الْبَرْهَمِي يَظُفُرُ فَى الْمُبَارَاةِ ، وَلَسْكُنَّةُ شُرْعَانَ مَا غَمَرَهُ الْفَرَحُ حِينَ دَانَاهُ ، وَتَنَبَّنَ مَلامِحَةُ وسِياه ، فَهَشَّ لَهُ وَحَيَّاهُ .

ثُمُّ خَتُمَ تَحِيَّنَهُ بِقُو لِهِ : « لَقَدْ بَهَرَ ثَنِي شَجَاعَتُكَ وَشَجَاعَةُ إِخُو لِكَ حِينَ قَدِمْتُم إِلَى مَمْلَكَتِي غُزَاةً فاتِحِينَ ، مُتَوَثِّبِنَ لِنَصْرَةِ « دُرُونا » مُتَوَثِّبِنَ لِنَصْرَةِ « دُرُونا » مُتَحَمِّسِينَ . وَكَانَ مِنْ أَشْهَى رَغَبَاتِي وَأَكْبَرِ أَمْنِيَّاتِي ، أَنْ يُسْعِدَنِي مُتَحَمِّسِينَ . وَكَانَ مِنْ أَشْهَى رَغَبَاتِي وَأَكْبَرِ أَمْنِيَّاتِي ، أَنْ يُسْعِدَنِي الْعَدَرُ بِمَا أَتَمَنَّاهُ ، اللّحَظُ بِتَزُويِجِ ا بْنَتِي واحِدًا مِنْكُمْ . وَقَدْ أَظْفَرَ فِي الْقَدَرُ بِمَا أَتَمَنَّاهُ ، فَشَكُرً اللّهَ مَنْ الْقَدَرُ بِمَا أَتَمَنَّاهُ ، فَشَكُرً اللّهِ . » فَقَالَ ، أَرْجُونا » : « لَقَدِ اخْتَارَهَا عَمِيدُ أُسْرَتِنَا زَوْجًا لَهُ اهُ أَنْ فَشُكُرً اللّهِ . » فَقَالَ ، أَرْجُونا » : « لَقَدِ اخْتَارَهَا عَمِيدُ أُسْرَتِنا زَوْجًا لَهُ اهُ

فَأَجَابَهُ الْمَلِكُ : « مَا أَسْعَدَهَا بِهِ . » وَلَمْ يَكُنِ ابْتِهَاجُ الْأُمِيرَةِ بِأَقَلَّ مِنِ ابْتِهَاجِ أَبِيهَا، حِينَ عَلِمَتْ أَنَّ شَرِيكَ حَيَاتِهِاهُو عَمِيدُ أَسْرَةِ « الشَّهِيدِ » مِن ابْتِهَاجِ أَبِيها، حِينَ عَلِمَتْ أَنَّ شَرِيكَ حَيَاتِهِاهُو عَمِيدُ أَسْرَةِ « الشَّهِيدِ » وَأَيْقَنَتْ أَنَّهَا سَتُصْبِحُ بَعْدَ قَلِيلٍ وَخَلِيفَةُ « بِهِشَمَا » فِي مُلْكِهِ السَّعِيدِ ، وَأَيْقَنَتْ أَنَّهَا سَتُصْبِحُ بَعْدَ قَلِيلٍ مَلِكَةً « هِشَمَا » فِي مُلْكِهِ السَّعِيدِ ، وَأَيْقَنَتْ أَنَّهَا سَتُصْبِحُ بَعْدَ قَلِيلٍ مَلِكَةً « هِنْ مِنْ الرَّواجِ ، وَذَاعَ مَا كَانَ مَطُو يُنَّامِن أَنْ مَلُو يَنَامِن أَنْ مَلِي وَطَنِهِم فِي مِثْلِ سُرْعَةِ الْبَرْقِ . أَنْبَاءَ الْا مُرَاء ، وا نَتَقَلَتِ الْبَشَائِرُ إِلَى وَطَنِهِم فِي مِثْلِ سُرْعَةِ الْبَرْقِ . أَنْبَاء الْا مُرَاء ، وا نَتَقَلَتِ الْبَشَائِرُ إِلَى وَطَنِهِم فِي مِثْلِ سُرْعَةِ الْبَرُقِ .



فَابُتُهَجَ لَهَا الْأَهْلُونَ أَيَّمَا ابْتِهَاجِ ، واشْتَدَّ فَرَحُ « بِهِشْما » فَجَمَعَ مَجْلِسَ الشُّورَى عَلَى عَجَل ، لِيُعِيدَ إلَيْهِمْ مَاسَلَبَهُ ابْنُ عَمِّهِمْ مِنْ حَقِّهِمْ . وا نْتَهَى الشُّورَى عَلَى عَجَل الْيُعِيدَ إلَيْهِمْ مَاسَلَبَهُ ابْنُ عَمِّهِمْ مِنْ حَقِّهِمْ . وا نْتَهَى قَرَارُ الْمَجْلِسِ إِلَى قِسْمَةَ الْمَمْلُكَةَ بَيْنَ أَبْنَاءِ و الضَّرِيرِ » وَأَبْنَاءِ « الشَّهِيدِ » . قرارُ الْمَجْلِسِ إِلَى قِسْمَة الْمَمْلُكَة بَيْنَ أَبْنَاءِ و الضَّرِيرِ » وَأَبْنَاءِ « الشَّهِيدِ » . وَلَى مَارَفَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ رَأَى سَرَاةَ وَلَمْ اللَّهُ وَالَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ رَأَى سَرَاةَ اللَّوْلَةِ وَأَعْيَانَهَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ ، وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ أَبُوهُ ، فَلَمْ " بَسَعْهُ إِلَّا أَنْ اللَّوْلَةِ وَأَعْيَانَهَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ ، وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ أَبُوهُ ، فَلَمْ " بَسَعْهُ إِلَّا أَنْ اللَّهُ وَلَهُ وَأَعْيَانَهَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ ، وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ أَبُوهُ ، فَلَمْ " بَسَعْهُ إِلَا أَنْ اللَّوْلُونَ عَلَيْهِ ، وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ أَبُوهُ ، فَلَمْ " بَسَعْهُ إِلَا أَنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّورَ الْمُعَالَقِهُ الْمُعْدَلِقِ وَأَعْيَانَهَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ ، وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ أَبُوهُ ، فَلَمْ " بَعْدَ اللَّهُ إِلَى الْمُعَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُهُمْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونَ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلَقِيلُونَ الْمُالُونَ الْمُولِقُونَ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلُونَ أَنْهُ الْمُؤْلُونَ أَنْهُ الْمُؤْلُونَ أَنْ الْمُؤْلُونَ أَنْ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ أَنْهُ الْمُؤْلُونَ أَلَالَاهُ الْمُؤْلُونَ أَلَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ أَنْ الْمُؤْلُونَ أَلَقَالَمُ الْمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤُلُونَ أَنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ أَنْهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعُلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْ

يَتَظَاهَرَ بِالْقَبُولِ ، وَيَحْنِيَ رَأْسَهُ لِلْعَاصِفَةِ حَتَّى تَمُرَّ بِسَلامٍ ، وَهُوَ يَضْمِرُ الْكَيْدَ لَهُمْ وَالْإِيقَاعَ بِهِمْ . وَراحَ الْخَبِيثُ لَيْدِقُ الْمَالَ على أَنصارِهِ وَمُواَيِّدِيه ، وَيَرْشُو مَنْ يَقَفِ مِنْ مُعارِضِيهِ ، وَيَفْتِكُ بِمَنْ يُصِرُّ عَلَى مُناوَأْتِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَيْأَسَ مِنَ اسْتِجْلابِ مَوَدَّتِهِ . وما زالَ يُحاوِرُهُمْ وَيُدَاوِرُهُمْ ، حَتَّى انْتَهَى قَرَارُهُمْ إِلَى أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِالنِّصْفِ الْعَامِرِ الْآهِلِ بِالسُّكَانِ ، تَارِكًا لِأَبْنَاءَ عَمِّهِ النَّصْفَ الْعَامِرَ (الْمُجْدِبَ الْمَهَجُورَ) . فَلَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ النَّسلِيمِ بِمَا قَضَى بِهِ وَحَكُمَ ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ طُغْيَانِهِ ، وعَجْزِ جَدِّهِمْ عَنْ نَقْضِ مَا أَبْرَهَ. فَاتَّخَذُوا أَهْبَتَهُمْ ، وَأَعَدُّوا لِلرَّحِيل عُدَّتَهُمْ ، وَمَا زَالُوا يُواصِلُونَ السُّيْرَ حَتَّى بَلَغُوا مَمْلَكُتَّهُمُ الْمُجْدِبَةَ الْهَقِيرَةَ ، وَهُمْ عَلَى ثِقَةً بِقَدْرَتِهِمْ عَلَى بَعْثِ الْحَيَاةِ فِى جَدْبِهَا وَمَوَاتِهَا ، وَإِشَاعَةِ الْخَصِّبِ وَالنَّمَاءِ فِي صَحَارِيهِا الْقَاحِلَةِ وَفَلُواتِهِا ، بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ دُ ﴿ وَبِ وَمُثَابَرَةٍ وَصَهْرِ عَلَى مُكَافِحَةِ الْأَهْوالِ. وَعَزِيمَةٍ كَالْحَدِيدِ تَدُكُ الْجِبَالَ . وَكَانَتْ حَاضِرَةٌ مُلْكِهِمُ الْجَدِيدةَ أُوَّلَ مَا وَجَّهُوا إِلَيْهِ هِمَّتَهُمْ ، وَفُو َّقُوا إِلَيْهِ عَزِيمَتَهُمْ . فَبَدَءُوا بِإِصْلاحِها وَ تَعْبِيدِ طُرُقاتِها وَتَخْطِيطِ بساتينها وَمُتَنزُّهاتِها، وَهَدْمِ ما تُداعَى مِنْ دُورِها وَمَعابِدِها، وَأَقَامُوا عَلَى

أنقاضها صُرُوحًا باذِخَةً وَمَعَابِدَ فَخْمَةً ، بَعْدَ أَنْ جَلَبُوا كِبَارَ مُهَنْدِسِي الْهِنْدِ ، وَبَذَلُوا لَهُمْ مَا وَسِعَهُمْ مِنْ تَشْجِيعِ وَمَالِ ، فَلَمْ يَمْضِ زَمَنْ قَلِيلِ حَتَى وَبَدَلُوا لَهُمْ مَا وَسِعَهُمْ مِنْ تَشْجِيعِ وَمَالِ ، فَلَمْ يَمْضِ زَمَنْ قَلِيلِ حَتَى أَصْبَحَ قَصْرُ جَدِّهِمْ أَفْخَمَ حَواضِرِ الْهِنْدِ ، وَأَصْبَحَ قَصْرُ جَدِّهِمْ أَفْخَمَ حَواضِرِ الْهِنْدِ ، وَأَصْبَحَ قَصْرُ جَدِّهِمْ يَتَعَالَ أَلْفِي مِنْ اللَّهِ يَعْمَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَيْدَانِ ، وَتَأَنَّقُوا يَتَعَالَ أَبِالْقِياسِ إِلَى قَصْرِهِمُ الَّذِي تَخَيَّرُ وَا لَهُ أَحْسَنَ مَيْدَانِ ، وَتَأَنَّقُوا فِي هَنْدَسَتِهِ وَزَخْرَفَتِهِ ، حَتَّى غَدَا جَدِيرًا بِسُكْنَى أَمِيرَةٍ « الْبَنْعَالِ ». وَفَعَلَمُوا دَارًا عَظِيمَةً يَرْتَادُهَا الْمُطَالِعُونَ ، وَجَلَبُوا ما اسْتَطَاعُوا مِنْ فَائِسِ الْكُتُبِ.

وَزَخَرَتِ الْحَافِرَةُ بَعْدَ أَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا النَّاسُ مِنْ كُلِّ صُقْعِ، فَدَبَّتِ الْحَيَاةُ فِي أَرْجَائِهَا ، وَلَمْ تَلْبَتْ أَنْ أَصْبَحَتْ مِنْ أَغْنَى حَواضِرِ الْهِنْدِ وَأَحْفَلِهَا بِالشَّكَانِ. فَلَمَّا تَمَّ لِأَبْنَاء « السَّهِيدِ » ما أرادُ وا ، وَجَهُوا الْهِنْدِ وَأَحْفَلِها بِالشَّكَانِ. فَلَمَّا تَمَّ لِأَبْنَاء « السَّهِيدِ » ما أرادُ وا ، وَجَهُوا جُهُودَهُمْ ولِاصْلاحِ ما جاورَها مِنَ الْبِلادِ ، فَصَنَعُوا بِها صَنِيعَهُمْ بِالْعاصِمَةِ ، وَشَقُوا الْجَدَاوِلَ فِي الْمَزَارِع ، وَأَقَامُوا الْجُسُورَ ، وَالدَّساكِرَ وَالدُّورَ ، وَمَقُوا الْجُدَاوِلَ فِي الْمَزَارِع ، وَأَقَامُوا الْجُسُورَ ، وَالدَّساكِرَ وَالدُّورَ ، وَمَا زَلُوا يَتَعَهَّدُونَهَا بَلَدًا بَعْدَ آخَرَ ، حَتَى أَصْبَحْتُ قُرُاها وَمَدَائِنَهُ وَمَا زَلُوا يَتَعَهَّدُونَهَا بَلَدًا بَعْدَ آخَرَ ، حَتَى أَصْبَحْتُ قُرُاها وَمَدَائِنَهُ وَمَا زَلُوا يَتَعَهَّدُونَهَا بَلَدًا بَعْدَ آخَرَ ، حَتَى أَصْبَحْتُ قُرُاها وَمَدَائِنَهُ وَمَا إِلَيْ الْمُواقِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا النّهُ وَالْمُرُوحِ وَالْمُتَكُنَ هُوا اللّهُ وَمَدَائِنَهُ اللّه وَمَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُولَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالِيلُهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

فَكُمَّا عَادُوا بَعْدَ أَنْ تَمَّ لَهُمْ مَا أَرادُوا ، فَكُرُوا فِي إِقَامَةٍ مِهْرَجَانِ عَظِيم ابْتِهَاجًا بِتَنُويِجِ أَخِيبِمُ الْأَكْبَرِ. وَدَعُوْ ا إِلَيْهِ مَنْ جَاوَرَهُمْ مِنْ مُلُوكِ الْهِنْدِ وَأَمَرَائِهَا ، وَلَمْ يَسْتَثُنُوا مِنْ دَعُوبَهِمْ أَبْنَاءَ عَمَّهِمْ ، بِرَغْمِ مَا يَعْرِفُونَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ لَهُمْ وَعَدَاوَتِهِمْ . وَكَانَ « دُرْيَدُهَانَا » – كَمَا عَامِتَ -شانِمًا لَهُمْ حَقُودًا ، مُضْطَغِنّا عَلَيْهِمْ حَنُودًا . وَكَانَ كَمَا رَأَيْتَ لَا يَفْتُرُ حَسَدُهُ ، وَلَا يَهُدَأُ حِقْدُهُ ، وَلَا يَفْرُغُ كَيْدُهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ الْمِهْرَجَانَ ، وَرَأْى مَا دَبُّ فِي مُلْكَنِهِمْ مِنَ الْفُمْرَانِ ، وَشَهِدَ مَدِينَةَ « ا ندر برشتا » الَّتِي شَيَّدُوها عَلَى أَحْجَلِ طِرازِ وَأَبْهَى غِرارٍ ، وَرَأَى قَصْرَهُمْ الْعَظِيمَ تَحَفُّهُ الْمُروجُ وَالْبَدَارِينُ ، امْتَلاَّ قَالْبُهُ بِالْغَيْظِ وَالْحَنَقِ، فَكَادَ يَحْتَرِقُ ، وَكَادَتْ مَرَارَتُهُ تَنْثَقُ . وَمُاعَفُ مِنْ يُنْفِيهِ وَشَنَاآنِهِ ، وَزادَ فِي غَفْسَهِهِ وَأَحْزَانِهِ ، مَا جَرَّهُ إِلَيْهِ الْغَيْظُ مِنْ حَيْرَةٍ وَغَفْلَةٍ أَذْهَلاهُ ، وَغَطَّيا عَلَى بَصَرِهِ وَأَ عَمَياهُ ، فَرَاحَ يَتَخَبُّطُ فِي طَرِيقِهِ وَيَتَعَشُّرُ ، فِي غَيْرِ هَدْي وَلا تَبَصُّر . وهَم بدُخُولِ إِحْدَى خُجُراتِ الْقَصْر ، وَكَانَتْ أَرْضُها مِنَ الْبَلُور فَحَسِبَهَا بِرْ كُنَّ مَا ، فَشَمَّرَ عَنْ سَاقَيْهِ حَتَّى لَا تَبْتَلُّ ثِيابُهُ . ثُمَّ أَفَاقَ مِنْ ذُهُولُهِ ، فَأَدْرَكَ خَطَأَهُ ، فَخَجِلَ مِمَّا سَنَعٍ . وتعالتْ

صَحِكَاتُ السَّاخِرِينَ ، فَزَادَتْ فِي حَيْرَتِهِ . فَكُمَّ انتقل إِلَى رَدْهَةِ الْقَصْرِ رَأَى فِي وَسَطِها بِرْ كَةَ مَاء ، فَحَسِبَهَا بَلُّورًا ، فَوَ قَعَ فِيها . واشْتَدَّ ارْتِباكُهُ حِينَ اعْتَرَضَهُ باب رُجاجِي لا يَعْتَرِضُ الْعَيْنَ لِشُفُوفِهِ ، وَلا يَعْجُبُ مِا وَرَاءَهُ لِصَفَائِهِ . وَكَانَ زُجاجُ الْقَصْرِ - نَوَافِذِهِ وَأَبُوابِهِ - آيَةً فِي مَنْقَدُهُ فِيهِ فَتَرَى ماوَراءَهُ ) صَفَاء مَعْدِنِهِ ، وَرِقَة مُسْتَشَفِّهِ (الْمَوْضِعِ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ فَتَرَى ماوَراءَهُ ) كَانَمَا عَناه « ابْنُ الرُّومِيِّ » الشَّاعِرُ الْمُبْدِعُ بِقَوْلِهِ :

« تَنْفُذُ الْمَانُ فِيهِ حَتَّى تَرَاها أَخْطَأَنْهُ مِنْ رِقَة الْمُسْتَشَفَّ . » فَأَخْطَأَنَهُ عَيْنا « دُرْيُدُهانا» ، وَلَمْ يَفْطُنْ إِلَيْهِ حِينَ رَآه ، فَكَسَرَهُ وَهُو يُخُولُ أَنْ يَجْتَازَهُ و يَتَخَطَّاهُ . وَتُواكَى خَطَوُهُ ، وَلَجَّ بِهِ عِثَارَهُ ، فَأَضْمَرَ يُحُولُ أَنْ يَجْتَازَهُ و يَتَخَطَّاهُ . وَتُواكَى خَطَوُهُ ، وَلَجَّ بِهِ عِثَارَهُ ، فَأَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ الْكَيْدَ وَالِا نتِقَامَ . وَلَمَّا عَادَ إِلَى بَلَدِهِ أَعَدَّ لِا نتِقَامِهِ خُطَةً مِن فَفْسِهِ الْكَيْدَ وَالا نتِقَامِ وَلَمَّا عَادَ إِلَى بَلَدِهِ أَعَدَّ لِا نتِقَامِهِ خُطَةً مَا كُرَةً . وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ كَبِيرَ أَبْنَاء « الشَّهِيدِ » يَفُوقُهُ فِي فُنُونِ الرِّمَايَةِ وَمَا إِلَيْهِما مِن فُنُونِ اللَّمَارَةُ وَالْفَرُ وسِيَّةُ فَى دَلَا الْمَارِةُ وَالْفَرُ وسِيَّةُ فَى دَلَا الْمَارِ وَمَا إِلَيْهِما مِن فُنُونِ اللَّهِبِ . وَكَانَتِ الْإِمَارَةُ وَالْفَرُ وسِيَّةُ فَى دَلَا الْمَصْبِ وَمَا إِلَيْهِما مِن فُنُونِ اللَّهِبِ . وكَانَتِ الْإِمَارَةُ وَالْفَرُ وسِيَّةُ فَى دَلَا الْمُعْرِبِ . وَهَا إِلَيْهِما مِن فُنُونِ اللَّهِبِ . وكَانَتِ الْإِمَارَةُ وَالْفَرُوسِيَّةُ فَى دَلَا الْمُلْمِ اللّهُ وَالْفَرُوسِ " أَنَّ ابْنَ عَمّ سَرِيع الْمَطَبِ إِذَا غُلِبَ . وَهُدَا مَكُمْنَ سُعْفِهِ ، النَّولُ الضَّرِي » أَنَّ ابْنَ عَمّ سَرِيع الْفَضَبِ إِذَا غُلِبَ . وَهُدا مَكُمْنَ سُعْفِهِ ،

وَمَجالُ هَزِيمَتِهِ . وَلا عَجَبَ فِي ذَلكَ عَانَّ الْغَضَبَ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى صاحِبهِ سَلَبَهُ عَقْلَهُ، وَمَكُن عَدُوهُ مِنْ مَقْتَلِهِ. وَكَانَ قَانُونُ الفُرُوسِيّةِ ٱلْهِنْدِيَّةِ - حِينَئِذِ - يَقْضِي عَلَى الفارِسِ أَنْ يُلَبِّيَ دَعْوَةً مَنْ يَتَحَدَّاهُ إِذَا دَعَاهُ إِلَى الْحَرْبِ ، أو دَعَاهُ إِلَى الشَّطْرَنْجِ وَالنَّارْدِ . فَإِذَا تَرَدَّدَ فِي قَبُولِ تَحَدُّيهِ أَوْ رَفَضَ دَءُوتَهُ ، فَقَدَ مَكَانَتَهُ وَمَـنْزِلَتَهُ . وَأَضَاعَ صِيتَهُ وَسُمْعَتُهُ . وَكَانَ أُوَّلَ مَا بَدَأَ بِهِ ابنُ « الضّرِيرِ » بَعدَ أَن عادَ إِلَى حاضِرَةِ مُمْلِكِهِ ، أَن وَجَّهُ الدُّعُوَّةَ لِأَبن عَمَّهِ لِلْحَفْلَةِ الَّتِي أَعَدُّهَا لِلَهَ كُرِيمِهِم وَالْحَفَاوَةِ بِهِم ، تَقَدِيرًا لِمَا وُفَقُوا إِلَيهِ مِن نَجَاجٍ فِي تَجَدِيدِ مَمْلَكَتِهِم. فَلَم يَسَعْهُمُ إِلَّا قُبُولُ دَعُولَهِ . وَأَنْتَهَزَ ابنُ ﴿ الضَّرِيرِ ۗ ﴿ فَرْصَةَ الْحَفَاوَةِ بِهِم لِتَنْفِيذِ مَا دَبَّرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى ابنِ عَمِّهِ • يُدِشتِ – هِيرا » يَدَعُوهُ فِي تَحَدٌّ وَإِصرارٍ إِلَى النُّرْدِ ، فَوَجَمَ الْأُمِيرُ وَامْتُقِعَ وَجَهُهُ (اصفَرَّ )، وَسَأَلَهُ أَن يَعْضِيَهُ . فَأَجَابَهُ ابن والضّريرِ » : « يَا لَلْعَارِ ! أَهْ كَذَا يَسْتَو لِى عَلَيْكَ الْخَوْفُ وَالْجَبِنُ فَتَهُرُبُ مِن الْمَيْدَانِ ؟ ٥

فَعَضِبَ ابنُ « الشهيدِ » وَثَارَ ، وَلَم يَجِدُ سَبِيلاً لِلْفِرارِ . وَبَدَأَتِ الْمُبَارِاةُ ، وَالْـتَفَّ حَولَهُمَا رِجَالُ الْقَصِرِ بَمْرَ حُونَ وَيَتَفَكَّهُونَ ،



وَتُوَجُّسَ أَبْنَاكُ « الشهيدِ » شُرًّا ، فَخَيَّمَ عَلَيْهِمُ الصَّمْتُ وَالْوَجُومُ، وَانْتُحُوا مَكَانَا قَرِيبًا وَهُم على ثقة بسوءالما قبة، وَ لَكِنْ لا حِيلَة الْمَقْدُورِ ، وَقَد غيلبوا على أمرهم فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى

وَسِيلَةِ تَخْرِجُهُم مِنَ الْمَأْزِقِ الَّذِي وَرَّطَهُم فِيهِ ابْ وَالضَّرِيرِ . وَانْتَهَتِ النَّهُ الضَّرِيرِ . وَانْتَهَتِ الْجَوْلَةُ الْأُولَى بِهِزِيمَةِ «يُدِشْتِ – هِيرا»، فَشَحَبَ وَجُهُهُ وَارْتَعَشَتْ يَداهُ، وَالْجَوْلَةُ الْأُولَى بِهِزِيمَةِ «يُدِشْتِ – هِيرا»، فَشَحَبَ وَجُهُهُ وَارْتَعَشَتْ يَداهُ، وَأَسْلَمَهُ الْغَضَبُ إِلَى مُضَاعَفَةِ الرَّهانِ . فَلَمْ يَكُنْ حَظُهُ فِي الْجَوْلَةِ النَّا لِنَيْةِ

خَيرًا مِنْهُ فِي الْجَوْلَةِ الْأُولَى ، فَاحْتَدَمَ غَضَبُهُ وَزَادَ رَهَانَهُ . وَمَا زَالَ يَشْتَدُ بِهِ الْمُضَبِ فَيزِيدُ فِي الرِّهانِ مَرَّةً بَعدَ أَخرَى. وَانْقَضَتِ السَّاعات، وَسَادَ الصَّمْتُ وَأَطُّبَقَ السُّكُونُ عَلَى الْحَاضِرِينَ . وَمَا زَالَ الْمُتَبَارِيانِ ، يَزيدانِ فِي الرَّهانِ وَيُضاعِفانِ ، حَتَّى تَمَّتِ الْفَلَبَةُ لِابنِ « الضَّرِيرِ » عَلَى ابن عَمَّهِ. وَأَصْاعَ ابنُ «الشَّهِيدِ» كُلُّ ما يَملِكُ هُوَ وَإِخْوَنَهُ مِن ثُرُوَةٍ وَمالٍ . فَهَلُ وَقَفَ عِندَ هَذَا الْحَدِّ ؟ كَلاًّ ، بَلَ أُسلَمَهُ الْغَضَبُ إِلَى مَا يُشْبِهُ الْجُنُونَ فَصَاحَ قَائِلاً : « أَراهِن بِقَصرى ، » فَلَمَّا أَضَاعَه ، قال : «مَمْلَكُتى، إِخْوَلَى ، نَفْسِي . » وَسُرْعَانَ مَافَقَدَهُم جَمِيعاً . وَأَصْبَحَ أَبْناءُ « الشَّهِيدِ ، خَدَمّا لابن عَمِّهِم عَبِيدًا . وَاستَوَلَى عَالَيْهِ الْخَبَالُ فَقَالَ : « هَل بَقِيَ لِى شَيْهِ أَراهِنْ عَلَيْهِ ؟» فَأَجَابَهُ الْمَاكِرُ الْخِبِيثُ : « يَقِيَتْ زَوْجَتُكَ » فَقَالَ : « نَعَمِ. نَعَمَ وَسَأَراهِن بِهَا أَيضًا . » وَسُرعانَ ما أَضاعَ زَوجَتَهُ ، كَمَا أَضاعَ مالَهُ ُ وَثُرُونَهُ ، وَنَفْسَهُ وَإِخُونَهُ . وَهُنا صاحَ ابنُ « الضَّرِيرِ » صَيْحَةَ الْفَائِزِ المنتقير ساخِرًا مُستَهْزِئاً:

« الآنَ تَمَّ لِيَ النَّصَرُ عَلَيْكُم ، فَأَصبَحْتُ لَكُمْ سَيِّدًا ، وَأَصبَحْتُمْ لِي النَّصَرُ عَلَيْكُم ، فَأَصبَحْتُ لَكُمْ سَيِّدًا ، وَأَصبَحْتُمْ لِي عَيِيدًا ، أَ تَصَرَّفُ فِي أَمُوالكُم وَبِلادِكُم وَكُنُوزِكُم وَأَنْفُسِكُم كَمَا أَثناء . عَيِيدًا ، أَ تَصَرَّفُ فِي أَمُوالكُم وَبِلادِكُم وَكُنُوزِكُم وَأَنْفُسِكُم كَمَا أَثناء .



الآنَ أَشْنِي غلِيلِي . فَآمُرُ بِنَفْيِكُم ثَلاثَةَ عَضَرَ عاماً كامِلَة ، كَما آمُرُ أَن نُصبِح زَوجُتك « دُرُوپادِي » مُنذُ الآنَ في فَصرِي أَمَة ماهِنة (مُسْتَعْبَدَةً خادِمَةً ) تُنظَفُ طَرِيقِي مِنَ الْعُبَارِ ، أَنّى ذَهَبِتُ وَحَيْثُها سِرتُ . »

وَهُنَا دَوَّى صَوَّتُ نُسُوِى ۚ يَقُولُ مُتَكَدِّياً: « ذَلكِ مَا لا يَكُونُ؛ كَالاً لَن يَكُونَ مَا تُريدُ أَيُّهَا الشَّيطانُ الْمَرِيدُ. » وَتَلَفَّتَ الْحَاضِرونَ فَرَأُوا

لا دُرُو بادِى أَ قادِمَةً عَلَيْهِم فِي ثُوبِ الْجَبِيلِ ، وَسَمِعُوهَا تُنْمُ مَا بَدَأَتُهُ مِن وَعِيدٍ وَنَهَدِيدٍ . فَكَيْفَ قَدِمَتُ ؟ كَانَ قَلْبُهَا يُحَدِّنُهَا بِما جَرَى بَيْنَ أَبْنَاءُ الْمَمِّ . وَهَتَفَ بِها هَانِفُ مِنَ الْقَيْبِ بَأَنْ قَضَاءً قَاهِرًا يَنْتَظِرُ زُوجُها وَإِخْهَا وَهَا الْمَاتِ فَي هُ هَسْنَا بُورا ، فَأَسْرَعَتُ إِلَيْهِ لِتُنذِرَهُ وَتُحَذِّرُهُ ، فَلَم تَصِلُ وَإِخْهَا إِلَيْهِ لِتُنذِرَهُ وَتُحَذِّرُهُ ، فَلَم تَصِلُ اللهِ لِيَنذِرَهُ وَتُحَذِّرُهُ ، فَلَم تَصِلُ إِلَا نَيْبِشًا ( بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقتِ ) . وَرَأَتُ مَا يَرْ تَسِمُ عَلَى وُجُوهِ الْقَوْمِ مِن وُجُومٍ وَحَسْرَةٍ ، وَارْتِباكِ وَحَيْرَةٍ ، فَقَالَتُ : لا حَدِّثُونِي أَيْهَا السَّادَةُ مِن أُمْرِ ، فَقَصَّ عَلَيها لا أُرجُونا ، وما حَدَثَ مِن أَمْرٍ ، ه فَقَصَّ عَلَيها لا أُرجُونا » - فِي

لَهُجَةٍ حَزِينَةٍ - تَقْصِيلَ مَاحَدَتْ. فَارتَسَمَتْ عَلَى تَغْرِهَا ابتِسَامَةُ الطَّمَا لَيْنَةِ وَالنَّقَةِ ، وَقَالَت مُسَائِلَةً : « خَبِّرُونِي أَيُّهَا السَّادَةُ . أَيَسْتَطِيعُ الْعَبِدُ أَن يَمْلِكَ ؟ أَيَسْتَطِيعُ الْعَبِدُ أَن يَبِيعَ أَو يَهِبَ (يَمْنَحَ) ؟ أَيَسْتَطِيعُ مَن وَقَعَ فِي



أَسْرِ الْعَبُودِيَّةِ أَنْ يَبِيعَ مَن يَمْرَحُ فِي بُحْبُوحَةِ الْحُرِّيَةِ ؟ ٥ قاقتنَعَ بكارمِها الخاضرون ، مومنين بصواب ما قالته مُصَدِّقينَ . وَاجْتَمَعَ الرَّأَى عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لا يَمْلِكُ . فَاسْتَأْنَفَت قَائِلَةً مُوَجِّهَةً حَدِيثُهَا إِلَى ابن ه الضَّرير ه : ه فَكُيفَ يَجُوزُ لِعَبْدِ فَقَدَ تَقْلَهُ وَسُلِبَ حُرِيَّتُهُ أَنْ يَبِيعَ امْرَأَةً وَلَوْ كَانَتْ زَوجَتَهُ ؟ ٥ وَهُمَا لَمَ يَسَعُهُ إِلَّا أَن لِيَكُلِّنَ رَأْسَهُ نازلًا عَلَى خُكْمِهَا ، مُسَلِّماً بِرأْمِها .

فَاسَتَأْنَفَتْ قَائِلَةً : ﴿ وَقَدَ وَجَبَ عَلَى ۚ أَنْ أَصْحَبَ زَوجِي وَإِخُوتَهُ فِي السَّاقَةِ مِنْ وَسَعَادَ مِنْ وَسَعَادَ مِنْ وَسَعَادَ مِنْ وَسَعَادَ مِنْ وَسَعَادَ مَنْ مَ وَسَعَرَى كَيْفَ شَقَاوَتِهِم وَمِحْنَيْتِهم ، كَمَا صَحِبْتُهم فِي هَناءَيْهِم وَسَعَادَ مِنْهم . وَسَدَى كَيْفَ

أَمُودُ مِنَ الْمَنْفَى سَالِمِينَ ، مُتَكَفَّزِينَ لِلانْتِقَامِ مُستَعِدًّينَ . » وَلَم يَتَمَالَكُ سَرَاةُ الْمَمْلَكَةِ وَأَعِيانُهَا أَن يُصَفِّقُوا لَهَا ، إعجاباً بشَجاعَتِها وَهِمَّتِها . وَكَانُوا – بِرَغْمِ ما يُعلِنُونَ مِن طاعَةِ الطَّاغِيَةِ – يُضْمِرُونَ لَهُ الْكُرَاهِيَةَ وَالْمَقْتَ،كُمَا يُضْمِرُونَ لِأَبناءَ عَمِّهِ الْمَوَدَّةَ وَالْحُبُّ. فاحمَرَ وَجُهُ الطَّاغِيَةِ غَضَباً ، وَعَضَّ شَفَتَهُ وَهُوَ يَكَادُ يَتَمَّيُّرُ ( يَتَشَقُّونُ) مِنَ الْغَيْظِ وَالْحَنْقِ، وَلَكُنَّهُ لَمْ يَجْرُونًا عَلَى إِنْكَارِ حَقَّ الْأُمِيرَةِ بَعدَ أَن أَقَرَّهَا الْحَاضِرُونَ ، وَلَم يَسْتَطِعُ أَنَ يَكُنُّمَ غَضَبَهُ وَيَكُظِمَ غَيظَهُ فَصِاحَ قَائِلاً : ٥ لِيَكُنْ لَكِ مَا تُرِيدِينَ ، فَاذْهَبِي حَيثُ تَشَائِينَ ، وَانْطَلِقِي فِي صُحْبَةِ زَوجِكِ التَّاعِسِ إِلَى مَنْفَاهُ ، وَشَارِكِيهِ فِيمَا لِيكَابِدُهُ وَيَلْقَأَهُ ، وَانْعَمِي بِحَياةِ الشُّقَاءِ بَينَ نَسَّاكِ الْعَابَةِ ، فَرْبَّمَا استَطَاعَت أَعُوامُ النَّفِي الطُّوالُ أَن تُخفُّفَ مِن عَجْرَ فَتِكِ وَعُلُوائِكِ، وَتُذِلَّ مِن صَلَفِكِ وَكَبْرِيائِكِ، بَعدَ أَنْ تَذُ بِلَ شَبَابَكِ وَتُدُهِبَ جَمَالاًكِ . •

ثُمُّ شَفَعَ وَعِيدَه بِابْتِسامَة عادِرَةِ، أَتْبَعَهَا بِضَحِكَة ساخِرَةِ، وَانْطَكَقَ فِي طَرِيقِهِ مُسرِعاً.

وَحَانَتَ سَاعَةُ الْفِرَاقِ، فَشَيْعَهُم صَفُوءٌ مِن خُلَصَامِهِم وَأَصْفِيا مِهِم إِلَى بابِ

الْمَدِينَةِ ، وَاسْتُولَى الْأُسَى وَالْحُزْنُ عَلَى جَدِّهِم ﴿ بِهِضْما ﴾ حِينَ رَأَى ضَعْفَ الشَيخُوخَةِ يُعجِزُهُ عَنِ الْوُقُوفِ فِى وَجِهِ حَفِيدِهِ ، لِرَدٌ عُدُوانِهِ ، وَكُفّهِ عَن طُغْيانِهِ . وَقَالَ لُولَدِهِ ﴿ دَرستراسا ﴾ الضّريرِ ، مُتَحَسِّرًا : ﴿ أَرَأَيْتَ عَن طُغْيانِهِ . وَقَالَ لُولَدِهِ ﴿ دَرستراسا ﴾ الضّريرِ ، مُتَحَسِّرًا : ﴿ أَرَأَيْتَ كَيفَ عَصَفَ يَأْسُرَتِنا الْقَضَاءُ ، وَأَلْهَبَ فِى قَلُومِهِا نَارَ الْكَراهِيةِ وَالْبَغْضَاء ؟ وَهَهَا أَي يَنْعَمُوا بَعْدَ الْيَوْمِ بِمَا يَنْعَمُ بِهِ الْأَقَارِبُ مِن صَفَاءٍ وَالْبَغْضَاء ؟ وَهَهَاتَ أَن يَنْعَمُوا بَعْدَ الْيَوْمِ بِمَا يَنْعَمُ بِهِ الْأَقَارِبُ مِن صَفَاءٍ وَمَحَدِّةٍ وَوَفَا ﴿ وَسَتَرَى كَيفَ يَعُودُ أَبناءُ أَخِيكَ إِلَى الْقِتَالِ ، بَعْدَ انقِضاء وَمَحَدِّةٍ وَوَفَا ﴿ وَسَتَرَى كَيفَ يَعُودُ أَبناءُ أَخِيكَ إِلَى الْقِتَالِ ، بَعْدَ انقِضاء أَعُوامِ النَّقُ الطِّوالِ ، ﴾

وَأَرْ تِنِجَ عَلَى « الضّرِيرِ » وَلَم يُسْعِفْهُ الْجَوابُ . وَكَادَ النَّدَمُ يَفْتُلُهُ عَلَى ما أَسْلَفَ لِأُولادِ أَخِيهِ مِن إساءَةٍ ، وَما دَبَرَهُ - مَعَ وَلَدِهِ - مِن كَيدٍ خَسِيسٍ ، كَادَ - لَولا لُطفُ اللهِ - يُلْقِي بِهِم إِلَى النَّهْ لُكَةِ .

وَمِن عَجَائِبِ مَاحَدَّ ثَنَا بِهِ رُواةً لهذهِ الْمَأْسَاةِ ، مَا شَهِدَهُ سُكَّالُ «هسنا پُورا» فِي ذَلِكَ الْيُومِ الْحَافِلِ بِأَعْنَفِ الذِّكْرَيَاتِ . فَقَد سَمِعُوا عَقِبَ خُروجِ الْأُمَراءِمِن بابِ الْمَدِينَةِ دَوِيَّا وَجَلْجَلَةً كَهَزِيمِ الرَّعْدِ ، عَقِبَ خُروجِ الْأُمَراءِمِن بابِ الْمَدِينَةِ دَوِيَّا وَجَلْجَلَةً كَهَزِيمِ الرَّعْدِ ، عَقِبَ خُروجِ الْأُمَراءِمِن بابِ الْمَدِينَةِ دَوِيَّا وَجَلْجَلَةً كَهَزِيمِ الرَّعْدِ ، خَيْلا إليهِم أَنَّ الْأُرْضَ قَد زُلْزِلت وَلِنَالَهَا . وَأَقْبَلَ ظَلامُ اللَّهُ اللَّهِ فَمَحَا آيَةً النَّهَادِ .

# لفصل الع المعَن دكة ابحاستمة

# ١ - أَبِنُ الشَّمْسِ

وَلَبِثَ أَبِنَاءُ الشَّهِيدِ» فِي مَنْفَاهُم بِالْعَابَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَامًا كَامِلَةً ، مَرَّت بهِم أَيَّامُهَا - كَمَا تَمرُ أَيَّامُ الشَّقَاءِ - بَطِيئَةَ الْخُطَى ، تَقِيلَةَ الْوَقْعِ . فَلَمَّا طُلُعَ فَجْرُ الْعَامِ الْجَدِيدِ أَسْرَعَ « يُدِشتِ – هيرا » إِلَى خَتَنِهِ (والدِ زوجتهِ ) فَلَم يُقَصِّرُ فِي إمدادِ صِهرِهِ (زَوجِ ٱبْنُتِهِ ) بِمَا يَحتاجُ إِلَيهِ مِن مَالَ وَعَتَادٍ وَرِجالِ . وَتَرَامَتِ الْآنباءُ إِلَى « دُرْيُدهانا » بما أَعَدَّهُ مَلِكُ « البنغال » لِأَبناءَ عَمَّهِ مِن جَيْشٍ وَعَتادٍ ، فَلَم 'يَفاجَأُ بِالْخَارِ . فَقَد كَانَ يَعلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ – مُنذُ غادَرُوا أَرضَ الْوَطَنِ إِلَى مَنْفاهُم – أَنَّهُم لَن يُقَطِّرُوا فِي الإنْتِقَامِ ، وَلَن يَتُوانُو ا عَنِ الْمُطالَبَةِ بِثَأْرِهِم . فَلَم يُضِع شَيْئًا مِن وَ قَتِهِ ، وَرَاحَ يَحْشُدُ ٱلْجِيُوشَ وَيَعْقِدُ مُحالَفَاتِ الصَّدَاقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِيرا نِهِ ، خِلالَ ثَلَاثَةً عَشَرَ مِنَ ٱلْأَعُوامِ. فَلَمَّا بَلغَهُ النَّبَأُ أَسرَعَ إِلَى صَفِيِّهِ ﴿ كُرْنَا ﴾

يَسَأَلُهُ أَن يَتُولَى قِيادَةَ جَيْشِهِ ٱلْعَظِيمِ ، لِيَتِمَّ عَلَى يدَيهِ النَّصْرُ . فَقَالَ لَهُ ه كَرَنا » : « هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ . فَمَا تَسْتَطِيعُ بَدِي أَن تَمْتَدُ لِأَبِنا اللهُ يد مَ أَن تَمْتَدُ لِأَبِنا اللهُ يد مِن قَالَ مَ اللهُ يَعْمِلُ اللهُ يَعْمِلُ اللهُ يَعْمِلُ اللهُ يَعْمِلُ اللهُ يَعْمِلُ اللهُ يَعْمِلُ اللهُ يَعْمُلُ اللهُ يَعْمُلُ اللهُ يَعْمُلُ اللهُ يَعْمُلُ اللهُ يَعْمُلُ اللهُ يَعْمُلُهُ مِن قَفَاهُ . » . وحاول أبنُ «الضّرِير . أن يزُحز حَ صَفِيَّهُ «كَرْنا » عَن اللهُ يَعْمُلُ مِن قَفَاهُ . » . وحاول أبنُ «الضّرِير . أن يزُحز حَ صَفِيَّهُ «كَرْنا » عَن لِسَانَهُ مِن قَفَاهُ . » . وحاول أبنُ «الضّرِير . أن يزُحز حَ صَفِيَّهُ «كَرْنا » عَن رَأَيْهِ قِيلًا أَنْ مُنْ يَعْمُلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَكَانَ لِهِذَا القَائْدِ الفَتَى قِصَّةُ يَكَتَنِفُهَا ٱلْمُوضُ. وَقد آنَ الْكَ أَنَّ مَرْفَهَا عَلَى وَجَهِما الصَّحِيحِ: فَلَم تَكُن أُمُّ «كُونا» على ٱلْحَقِيقَةِ غَيْرَ الْمُلِكَةِ «كُنتِي» زَوجَةِ ٱلثَّهِيدِ «بَندُو». فَهُو أَخْ لِمُنافِسِهِ «أَرْجُونا» الْمُلِكَةِ «كُنتِي» زَوجَةِ ٱلثَّهِيدِ «بَندُو». فَهُو أَخْ لِمُنافِسِهِ «أَرْجُونا» وَإِخوتِه كَمَا تَرى، أَخْ لَهُم مِن أُمَّهِم وَإِن جَهِلُوا ذلك . وَإِخوتِه كَمَا تَرى، أَخْ لَهُم مِن أُمَّهِم وَإِن جَهِلُوا ذلك . فَكَيفَ فَمِن أَيْ أَنْهُ ؟ مِنَ الشَّمِسِ أَنجَبَتُهُ . فَكَيفَ كَانَ ذلك ؟



كان ﴿ إِمَامَ ٨ «كُرنا » قَبِلَ أَن

وَسَأَلَتُهُ زَوْجُهُ صَارِعَةً - إِلَيهِ - أَنْ يَهَبَ لِجَنِينها مَا يَكُفُ لُ حِمايَتَهُ مِنَ الْأَنْ مَ ال الإنسِ فَماكانَ أَسْرَعَهُ إِلَى تَلْبِيةِ رَجالَها. وَكَاجِلْدَهُ دِرْعًا مَعْدِ نِنَيةً رَقِيقةً لا تَنفُذُ فِيهَا السَّهَامُ ، وَلا تَقَطَّعُهَا السَّيُوفُ ، وَلا تَمَرُّقُهَا الرَّمَاحُ ، فَطَعَيْقًا الرَّمَاحُ ، فَطَعَيْقًا الرَّمَاحُ ، فَطَعَيْتُ « إِيَاةً » لِجَنِينُها . فَوَهَبَ فَطَعَيْتُ « إِيَاةً » لِجَنِينُها . فَوَهَبَ

لَهُ حَلْقَتَيْنِ طَبِيعِيَّتِينَ نَبَتَتَا فِي أَذْنَيْهِ، كُمَا تَنْبُتُ الْأَصَابِعُ فِي الرَّاحَتَيْنِ (الْيَدَيْن). وَلا سَبِيلَ إِلَى أَنْسِتِزاع هَا تَيْنِ الْحَلْقَتَين - كما لا سَبِيلَ إِلَى أَنْ تِزاعِ أَصا بِعِ ٱلْيَدَيْنِ - إِلَّا بِقَطْسِمِهِما . وَقَدَ أَخْتَصَ « إِيَاةً » وَلَدَهُ «كُرْنَا » بِمِنْحَتَيْهِ ، لِتَكُونا واقِيَتُهِ مِنَ الرَّدَى، وَحامِيَتُهِ مِنَ ٱلْعِدَى ، وَلِتَكُونَا آيَتَيْنَ ( دَ لِيلَينِ ) عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَبناءِ السَّماءِ ، وَلَيسَ مِن أَبناءِ أَلْأَنَاسَيِّ. فَلَمَّا وُلِدَ «كَرَنَا» فَرحَت أُمُّهُ

بِمَا وَهَبَهُ \* إِيَاةً » لِوَلِيدِهَا مِن مِنْحَةً عُلُويَةً وَلَكُنَّ فَرَحَهَا لَم يَطُلُ ، فَلَمَ تَمُرُ أَيَّامٌ قَلَائُلُ حَتَّى فَاجَأَتُهَا أَحْدَاتُ الزَّمَنِ عِا بَدَّلَ سُرُورَهَا مُحرْنًا . تَمُرُ أَيَّامٌ قَلَائُلُ حَتَّى فَاجَأَتُهَا أَحْدَاتُ الزَّمَنِ عِا بَدَّلَ سُرُورَهَا مُحرْنًا . وَكُورَهَا مُولِ مُنْ فَضِي إِلَيها بِرَغْبَةِ وَكَادَتِ ٱلْمُفَاجِأَةُ تُذْ هِلُها حِينَ قَدِمَ عَلَى دَارِهَا رَسُولُ مُنْفِضِي إِلَيها بِرَغْبَةِ وَكَادَتِ ٱلْمُفَاجِأَةُ تُذْ هِلُها حِينَ قَدِمَ عَلَى دَارِهَا رَسُولُ مُنْفِقِي إِلَيها بِرَغْبَةِ وَكَادَتِ ٱلْمُفَاجِأَةُ تُذْ هِلُها حِينَ قَدِمَ عَلَى دَارِهَا رَسُولُ مُنْفِقِي إِلَيها بِرَغْبَةِ وَكَادَتِ ٱلْمُفَاجِأَةُ تُدُ هِلُها حِينَ قَدِمَ عَلَى دَارِهَا وَسُولٌ مُنْفِقِي إِلَيها بِرَغْبَةٍ وَكَادَتِ ٱلْمُفَاجِأَةُ تُلُهُ مِنْ مُرْدَةً ٱلْغَدِ – إِلَى صَفِقَةً مَهُم \* الْكُنْجِ » وَفَي أَنْ تُسُرِعَ – فِي مُركِرُةِ ٱلْغَدِ – إِلَى صَفِقَةً مَهُم \* الْكُنْجِ »

وَتَضَعَ وَلِيدَهَا فِي مَائِهِ الطَّهُورِ، بَعْدَ أَنْ تُودِعَهُ سَلَّةً مِنَ الصَّفْصافِ، لِيَحْمِلُهُ ٱلتَّيَّارُ إِلَى الْبَقْعَةِ ٱلتِي أَخْتَارَهَا ﴿ إِيَاةً ﴾ لِوَلِيدِهِ . وَلَم تَجْرُواً



بَلَغَ سِنَ ٱلنَّصْبِحِ ، فَتَرَكَ دارَهُما الصَّغِيرَةَ ، وَانطَلَقَ إِلَى ٱلْعَابِةِ ، يُوثِرُها عَلَى سَكُنَى ٱلْمُدُنِّ ، مُسْتَهَدِّيًّا فِي طَرِيقِهِ بِغَرِيزَتِهِ ٱلْعُلُويَّةِ . وَكُمْ تَكْبَتُ مُهُ وَ رَادُ اللهِ مَا يَهُ مَا يَهُ مِنْ مَا يَالًا مَا يَهِ « دَرُونًا » وَهُوَ يُدَرِّبُ حَفَدَةً « بهشما » . وشاءَ الْقَدَرُ ٱلْإِلْهِيّ – ٱلَّذِي لَاحِلَةَ لِلْحَدِ فِي دَفْعِ خَيْرِهِ وَلا أَذَاهُ – أَن يَتِعادَى ٱلْأُخُوانِ ، فَيُصْبِحَ ﴿ كُرَنَا ﴾ وَ ﴿ أَرْجُونَا ﴾ – فِي عالَمِنا ٱلْأَرْضِيِّ – عَدُوَيْنِ يَحْتَرِبانِ وَيَصْطَرِعانِ . كَمَا جَرَتِ ٱلْأَقْضِيَةُ أَن يَنْتَصِرَ لِلْأَخُوَينَ ٱلْمُتَعَادِيَيْنِ مَلَكَانِ كَرِيمَانِ ؛ فَيَتَحَيَّزَ « إِياةً » : مَلكُ ٱلنُّور لوَلَدِهِ «كُونا »، وَيَتَحَسَّرُ «إِندِرا» : مَلَكُ ٱلْقُوَّةِ ، لِمُناصَرَةِ صَفِيِّهِ « أَرجُونَا » . وَكَانَ أُوَّلَ مَا أُتَّجَهَ إِلَيْهِ • إِنْدِرَا » أَنْ يَبْدَأُ بِتَجِرِيدِ « كَرْنَا » مِن مَزيَّتَيْهِ: دِرْعِهِ وَخَلْقَتَى ۚ أَذْنَيْهِ ، لِيَضْمَنَ ٱلْهُو زَ لِمُنافِيهِ «أَرجُونَا». وَفِيها - كما عَلِمْتَ - سِرُ حِمايَتِهِ، وَمَصْدَرُ قُوْتِهِ، وَلَن يَتِمُ لِمُنافِيهِ أَنْ يَتَعَلَّبَ عَلَيهِ إِلَّا بِالْمِيرَاعِهَا مِنْهُ . وَذَهَبَ ﴿ إِنْدُرَا» فِي بُكْرَةِ الْغَدِ إلى «كَرْنَا » وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى ضِيَّةِ النَّهرِ ، بعدَ أَناغَنَــَلَ بمائهِ الطَّهُورِ . فاقترَبَ مِنهُ « إندِرا » مُستَخْفِيًا فِي زِيِّ ناسِكِ بَرْهَمِي ، وَهُوَ يَعْلَمُ مِن سَمَاحَةِ « كَرَنَا » وَكَرَمَه أَنَّهُ لا يرُدُّ لِسَائِلِ طَلَبًا. وَابْتَدَرَهُ « إِنْدِرا » قَائلاً : « مِنْحَةً يَا سَيِّدي ، مِنْجَةً أَسْتَوْ هِبُكَ إِيَّاها . » فَأَجَابَهُ « كُرْنَا » : « لَكَ

مَا تُرِيدُ يَا سَيِّدِي. » فقال « إندِرا » : « دِرْ عُلْكَ وَحَلْقَتَا أَذْنَيْكَ هِي كُلُّ مَطْلَبِي إِلَيْكَ. » فَأَجَابِهَ « كُرِنا » : « لَوْ قَدَرْتُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمَا تَأْخُرْتْ. فَإِن هَا تَـنْ إِلْحَلْقَتَينِ نَشَأْتًا فِي أَذْنَى كَمَا نَشَأَتِ الْأَصَا بِعُ فِي يدَى ، وَلا سَبِيلَ إِلَى أَنْتِزاعِهِما مِنْهِما إِلَّا إِذَا قَطَعْتَهُمَا مِنْ جِسمى. وَقد أَجَبُتُكَ إِلَى طِلْمَيْتِكَ ، فَاصْنَعُ مَا بَدَا لَكَ. وَلْيَشْهَدُ سُكَّانُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ أَنْ « كُرنا » لا يَخْلِفُ وَعْدَ ، وَلا يَنْقُضُ عَهْدَ . » وَلَمَّا هُمَّ بِالْنِتِزَاعِ الدِّرْعِ وَالْحَلْقَتَيْنِ أَلْهُمَ « إِياةً » وَلَدَهُ « كُرْنَا » بِحَقِيقَةِ زَائِرِهِ الْعَظِيمِ. فَلَمْ يُضِع «كُرْنَا» تِلْكَ الفَرْصَةَ ، وَاتَّجَهَ إلى « إنْدِرا » قائلاً : « ما دامَ سَيِّدِي « إنْدِرا » هُوَ الَّذِي يَسْتُو هِبني دِرعِي وَحَلَقَتَى أَذْ لَى ، فَإِنِّى أَسَّالُهُ أَنْ يَمْنَحَنِي - مُتَفَضِّلًا - عِوَضًا عَمَّا أَخَذَ . » فَأَجَابَهُ مَ إِنْدِرَا »: « لَكَ مَا تَشَاءُ . » فَقَالَ « كُرْنَا » : « أَ لُتَمِسُ مِنْ مَوْلاَى الْعَظِيمِ أَنْ يَمْنَحَنِي سَهْمًا إِذَا لَمَسَ قَتَلَ. » فَمَنَحَهُ « إِنْدِرا » ماطَلَبَ ،وَا نُتَزَعَ مِنْهُ دِرْعَهُ وَحَلْقَتَى أَذْنَيْهِ . ثُمْ صَعِدَ الْمَلَكُ إِلَى السَّماءَ مَسْرُورًا بِمَا صَنَعَ. لا نصيحة ورّحاة

وَقَدْ عَرَفَتْ « كَنْتِي » وَلَدَها « كَرْنَا » مُنذْ قَدِمَ عَلَى إِخْوَ تِهِ وَاشْتَرَكَ

مَعَهُم فِي ٱلتَّدَرُّبِ عَلَى ٱلرِّمايَة . وَلَم تَكُفَّ عَن مُلاحَظَتِهِ وَتَنَبُّع أَخْبارِهِ، حَتَّى إذا عَلِمَت بَتَفْرِيطِهِ فِيما وَهَبُهُ لَهُ وَالِدِهُ ﴿ إِيَّاةً ﴾ ، ساوَرَها ٱلْقَلَقُ . وَاشْتَدَّ بِهَا ٱلْحُزْنَ لِفِقْدَا نِهِ مَا كَانَ كُمَّ يُرَهُ عَن أَبْنَاءَ الأَرْضِ وَيُلْحِقُّهُ بِمَا بِنَاءَ ٱلسَّمَاءَ . وَكُنَّمَتِ ٱلْأُمُّ حُزْنَهَا ، فَلَم تَفْضِ بِسرِّهَا إِلَى أَحَدِ ، وَهِيَ عَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّ ﴿ إِياٰةً ﴾ لَن يَتَخَلَّى عَن رِعايَةِ وَلَدِهِ وَحِمايَتهِ ، بِرَغْمِ تَفْرِيطِهِ فِي وَديعيّهِ . وَكَانَ – فِيما لَقِيّهُ «كُرنا » مِن نَجاحٍ وَنَباهَةِ شَأْنَ – عَزالا لِأُمِّهِ عَمَّا فَقَدَهُ مِن هِبَةٍ عَاوِيَّةً وَمِيزَةٍ سَماوِيَّةِ . وَأَبْيَضَ شَعْرُ «كُنتِي » على مَرِّ السِّنِينَ ، وَدَبُّ الْوَهَنُ إِلَى جِسْمِهَا، وَأَلَحَّ عَليها السَّقَمَ وَأَصْناها . وَأَرَّقَ نَوْمَهَا مَا مُنِيَ بِهِ أَبْنَاءُ ٱلْعَمِّ مِن شَقِاقَ وَبِزَاجٍ. فَلَمَّا خَرَجَ أَبْنَاؤُهَا مِن مَنْفَاهُمُ أَيْقَنَتَ أَنْ سَاعَةَ أَنْتِقِامِهِم مِن أَبْنَاءَ عَمَّهُمْ قَدَ أَقْبَلَت . وَاشْتَدُ انْزِعَاجُهَا حَيْنَ عَلِمَتَ أَنَّ أَبْنَاءَ ﴿ ٱلضَّرِيرِ ﴾ قَدَ عَهِدُوا إِلَى وَلَدِهَا ﴿ كُرْنَا ﴾ يقيادَة جَيْشِهِم . فَهَالَهَا الْأَمْرُ ، وَعَزَّ عَلَيْهَا الصَّبْرُ ، فَأَسْرَعَتْ إِلَى وَلَدِهَا مُنَسَلَّلَةً لِتُفْضِى إِلَيهِ بِسِرِّها وَتُخْبِرَهُ بِحَقِيقَة أَمرِهِ وَأَمرِها، لَعَلَّها تَكُمُفَّهُ عَن مُحَارَبَةً إِخْوَ تِهِ ، وتقويض دَعَاتُم أُسر تِهِ . فَوَجَدَتُهُ مَشْغُولًا بِالصَّلاةِ فَصَبَرَتْ عَلَيه حَتَّى أَتْمَها . وَما إِنْ رَآها حَتَّى أَبْتَدَرَها بِالتَّحِيَّة وَهَشَ لِلقائِها شاكرًا لَهَا مَا أُوْلَتُهُ مِن تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمُ بِحُضُورِهَا إِلَيْهِ. ثُمَّ سَأَلُهَا

مُتَلَطِّفًا عَمَّا أَقَدُمُهَا عَلَيْهِ بِرَغْمِ مَا تَعْلَمُ مِن صَدَاقَتُهِ لِعَمِيدِ أَسْرَةٍ « الضّرِيرِ » ، الَّذِي لا يَنْعَمَ بِعُطْفِهَا . فَأَقْبِلَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَلَيْهِ مُتَودِّدَةً إِلَيهِ ، مُمْسِكَةً بِكُلْتًا يَدَيهِ ، تَهَزُّهُمَا فِي لَهْفَةٍ واشْتِياقَ ، وَتَفْضِي إِلَيهِ بِدِخْلَتِهَا فِي حَنُورٌ وَإِشْفَاقٍ . وَكَانَ صَوَ ثَهَا يَتَهَدُّ ، وَيَتَعَثَّرُ الْكلامِ فِي حَلْقِهَا وَيَتَحَشَّرَج ، لِفَرَطِ تَأْثُرِها بِمَا تَسْتَعِيدُه مِن ذِكْرَيَاتِ أَلِيمَاتِ ، وَمَا تَقَصُّهُ عَلَى وَلَدِهَا مِن مَاسَ فَاجِعَاتِ . ثُمَّ خَتَمَتَ حَدِيثُهَا قَائْلَةً : ﴿ فَأَنَا أَمْكُ كُمَا تَرَى . وَلَمْ يَكُنِ ٱلْحُوذِيُّ أَبَاكُ كُمَا تُوَهَّمْتَ ، بَلَ أَنْتَ ٱبْنُ الشَّمْسِ : ذاتِ النُّورِ وأَلْحَرارَةِ والدُّفءِ ، وَأَرادَتَ ﴿ كُنْتِي ۗ أَنْ تَنْمُ حَدِيثُهَا ، فَقَاطَعُهَا «كُرْنَا » وَلَدُهَا قَائُلاً : « لَم يَغِبْ عَنَّى شَى ﴿ مِمَّا حَدَّثْتَنَى بِهِ يا أُمَّاهُ. فَقَد عَرَفَ ﴿ كُرَنا ﴾ أُمَّه وَأَباه ، مِمَّا شَهِدَ – منذُ سَنُواتِ – فِي مَنَامِهِ، وَسَمِعَهُ فِي رُوْيَاهُ (حُلْمِهِ) فَخَبِّرِي وَلَدَكَ بِمَا تُرْيِدِينَ، وَمُريِهِ بِمَا تَثَاثَيْنَ ، فَكُنْ 'يِخَالِفَ هَكُرِنَا» لِأُمِّهِ رَأْيًا، وَلَنْ يَعْضِى لَهَا أَمْرًا. » فَقَالَت « كَنْتِي » : « كُلُ مَا أُرِيده مِنْكَ أَنْ تَتَخَلَّى عَنْ صَدَاقَةَ أَبْنَاءِ « الضّرِيرِ » وَتَسَكُفُ عَن مُمَاصَرَ بِهِم. فإذا لَم يَكُن لكَ من ٱلْقِتالِ مُبدٌّ، فَحَذَارِ أَنْ تَعَقُّ أَسْرَتُكَ ، وَإِيَّاكَ أَن تُحارِبَ إِخْوَتَكَ . فَهُمْ أَجْدَرُ بِمُنَاصَرَتِكَ ، وَأَحَقُّ بِمُعَاوَ نَتِكَ . » وَمَا إِنْ بَلَغَتُ «كُنْتِي » هٰذَا ٱلْمَدَى مِن حَدِيثِهَا لِوَلَدِهَا

حَتَّى ظَهَرَت أَمَامَهِمَا شُعَاعَة جَمِيلَةٌ - مِن ضِياءِ الشَّمْسِ - لَم تُلْبَثُ أَنْ تَمَثَّلَتَ لَهِمَا بَشَرًا سَوِيًّا ، تَحُوطُ مُحَيَّاه (وَجُهَةٌ ) ٱلْمُشْرِقَ هَالَةٌ مِنَ النُّورِ ، معَلَّقَة " فِي أَطْرا فِها حَلَقَات " ذَهَبِية " . وَاسْتَمَع « كَرَنَا » إِلَى صَوْتِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : «مَا أَجِدَرَكَ -- يَا وَلَدِي - أَنْ تَسْتَعَيْنَ صَادِقَ عَزْ مِكَ ، وَتَسْتَلْهِمَ ثَاقِبَ فَهْمِكَ ، مُسْتَرَشِدًا بِنَصِيحَةِ أُمِّكَ . » وَكَانَ «كُرنا » يَرْنُو بِبَصَرِهِ إِلَى السَّماء ، مُتَّجِهَا إِلَى صورَةِ « إِياةً » ، وَيَقُولَ لَهُ فِي خَجَلِ وَاسْتِحْبَاءً: ﴿ مَا كَانَ لِمِثْلِي أَنْ يَعْضِيَ لِوَالِدَيْهِ أَمْرًا ﴿ وَلَكِنَ قَضَاءَ الله قَدْ رَبَطَ بينِي وَبَيْنَ « دُرْيَدُهانا » –كما تَعْلَمانِ – برِباطِ مِنَ الصَّدَا قَةِ لا أَنْفِصِامَ لَهُ . وَقَدْ أَوْسَمَنَا – مُنْذُ تَعَارَفْنَا – عَلَى ٱلْمَوَدُّقِ، وَحَلَفْنَا عَلَى الْوَفَاءِ، فَصَدَ قُونِي وَعْدَهِم، وَمَا كُنتُ لِأَنْكُرَّ لِوُدَّهُم، وَأَحنَثَ فِي يَمِينِي لَهِم. » ثُمَّ أَطْرَقَ بِرَأْسِهِ بُرْهَةً ، وَأَسْتَأَنَفَ حَدِيثَهُ قَائلًا : « أَقْسِم لَكُما - بِمَا أَسْدَيْتُمَاهُ إِلَى مِن كَرِيمٍ عَطْفِكُما، وَبِمَا طُوَّقْتُمَا بِهِ عُنُقِي مِن سَا بِغِ فَضَلِكُما - إِنِّي مُلَبِ لِإِشَارَتِكُما ، مُستَجِيبُ لأَمْرِكُما ، وَلَنْ تَمَتَّذُ يَدِي بِالْأَذَى لِأَحَدِ مِنْ إِخْوَتَى، لا أَسْتَثْنِي مِنْهِم غَيْرَ « أَرْجُونَا » ، وَسَأَقْتَصَرَ عَلَى صِرَاعِهِ وَجِهَا لِوَجْهِ ، وَفَرَدًا لِهَردِ . » وَهٰكذا لَم يَظْفُر أَبَواه بِأَ كُثْرَ مِن هٰذَا الْوَعدِ، فَقَنِعا بِهِ عَلَى مَضَضٍ، وَبَعْضُ الشَّرُّ

أَهُوَنَ مِن بَعْض . وَغَابَت صُورَةً « إِبَاةً » عَن أَنْظارِهُمَا ، وَاسْتَوْ لَى الْحَزِنُ عَلَى هَ كَنْتِي » . وَلَم يَكُنْ لَهَا حِبِلَةٌ ۚ فِي رَدُّ عَادِيَةِ الْقَضَاءِ ، وتَحْنِيبِ وَلَدَيْهَا مَا يَسْتَقْبِلَانِهِ مِن الْبَلَاءِ . وَجَاءَ يَوْمُ الصِّدَامِ، فَقُرِ عَتْ طُبُولُ الْحَرِبِ وَدَوَّت أَبُواقُهَا ، وَالْتَقَى الْجَيشَانِ عَلَى مَسَافَةً غَيْرِ بَعِيدَةً مِن حَاضِرَةً الْبِلادِ . وَدَارَت رَحَى الْحَرْبِ ، فِي غَيْرِ هُوادَةٍ وَلا رَحْمَةٍ ، وَالْتَحَمَ الجنود، وَاصْطَدَمَتِ الْمَرْ كَبَاتِ الْحَرْ بِيَّةُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ ، حَتَّى إذا حَمِيَ وَطِيسٌ الْحَرْبِ وَالْتَهَبَ أَتُونُهَا وَسُعِّرَتَ جَحِيمُهَا، قَفَرَ سَاتَقُوهَا إِلَى أعدائِهِم مُتَوَتَّبِينَ ، مُسْتَميِّينَ فِي قِتالِهِم مُسْتَقْتِلِينَ ، يَدْفُعُهُم جُنُونَ الْحِقْدِ وَتُلْهِبُهِم نارُ الإنتقامِ . وَاشْتَبَكَتِ السَّيوف، واشْتَجَرتِ الرِّماحُ، وَتَرَامَتِ السَّهَامُ كَالْمَطَرِ، وَمُزِّقَتِ الْأَعْلَامُ، وَتَقَصَّفَتَ الْحِرابُ، واشْتَدَّت ثَائِرَةُ الْفِيَلَةِ وَهِياجُهَا ، فَعَصَفَت بِكُلِّ مَا لَقِيَتُهُ فِي طَرِيقِها – مِن جُنُودٍ وَجِيادٍ وَمَرْ كَبَاتٍ - تَسْحَقُهُ بِأَقْدَامِهَا الْغِلَاظِ النَّقِيلاتِ فَإِذَا انْقَضَى النَّهَارُ وَحَلَّ الظَّلَامُ عَادَ الْمُحْتَرِبُونَ إِلَى فِرا شِهِمْ مَكُدُودِينَ ، خَارِّرَى الْقُوَى مَجْهُودِينَ. وَتَهَدَأُ الْجَلَبَةُ وَيَسْكُنُ الصَّخَبُ، وَيُطِلُّ عَلَيْهِمْ الْقَمَرُ والنَّجومُ وَهُم مُسْتَسْلِمُونَ لِنَوْ مِهِمْ كُمَا يَسْتَسْلِمُ الْأَطْفَالُ الصِّغَارُ . فإذا لاحَ فَجْرُ الْيَومِ التَّالِى انْدَفَعَ الْمُحارِبُونَ يَسْتَأْ نِفُونَ الْمَعْرَكَةَ

مِنْ جَدِيدٍ بِعَزِيمَةٍ تَفُلُّ الْعَدِيدَ . وَمَرَّتَ بِالْجَيْشَينِ الْمُتَقَاتِلَيْنِ سِنَّةً عَشَرَ مِنَ الْأَيَّامِ دُونَ أَنْ تُدْنِى الْأَمَلَ فِى انتِصارِ أَحَدِهما عَلَى صاحِبِهِ ، وَرُجْحانِ كَفَّتِهِ على محارِبِهِ . فَدَبَ الْيَأْسِ إلى الْقُلُوبِ ، وَاسْتَوَلَى الْجَزَعُ والْحَيْرَةُ عَلَى النَّفُوسِ .

# ٣ - صراع الأخوين

واستَيْقَظَ ﴿ كُرَنَا ﴾ فِي فَجرِ الْيَومِ السَّابِعَ عَشَرَ ، وَانْطَلَقَ إِلَى « دُريدُهانا » يَقُصُّ عَليْهِ ماشَهِدَهُ فِي ٱلْمنامِ كَيْــــلَةَ أَمْسٍ ، مِن عَجِيبِ الرُّومَى وَغَرِيبِ الأَحْـلامِ . وَيُو كُدُ لَهُ أَنَّهُ قَدِ اقْتُنَعَ أَنَّ ٱلْمُعرَّكَةَ لَن تَدُومَ أَكُثرَ مِن هُــــذَا النَّهَارِ ، وَلَنْ يَسْدُلُ اللَّيلُ أَسْتَارَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْفُذُ قَضَاءِ اللَّهِ وَيَنْتَهِي صِرَاعُ الْأُخُويْنِ إلى غايتِهِ ، فَيْبَقَى أَحَدُهُما فِي ٱلْعَالَمِ الأَرْضِيُّ وَيَصْعَدَ الْآخَرُ إلى ٱلْعَالَمِ ِ السَّماوِيُّ . وَنَشِبَتِ ٱلْمَعْرَكَةُ ، فَتَكَلَّلَ «كُرنَا » إلى سُرادِقِهِ (خَيْمَتِهِ) وَتَفَقَدُ سَهْمَهُ ٱلْمَسْحُورَ ٱلَّذِي أَهْداهُ إِلَيهِ ﴿ إِنْدِرا ﴾ فِيما سَلَفَ مِنَ الأَيَّامِ، وَأُودَ عَه جَعْبَتُهُ ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَبْحَثُ عَن أَرْجُونا ، حَتَّى ٱلْتَقَاهُ وَجُهَّا لُوِّجِهِ . وَنَشِبَ بَيْنَ الْأَخُوَيْنِ صِراعٌ عَنِيفٌ ، لَم تَشْهَدُ لَهُ بِلادُ الْهِنْدِ مَشِيلًا . وَهَالَ الْجَيْشُ يْنِ مَا تَجَلَّى فِي رِصراعِهِما مِن ضُروب ِٱلْمُفَاجَآت ِ . فَكُفُّوا

وَتَكَدَّتُ ۖ بَعْضُ رُواةٍ الْأَسْطُورَةِ – مِمَّن شَهِدُوا صِراعَ الأُخُوَينَ – فَزَعَبُوا أَنَّهُم رَأُوْا – فِيما رَأُوْا – أَطْيَافًا مِنَ اللَّهَبِ تَتَخَلَّلُهُمَا أَشْبَاحٌ مِنَ النُّورِ، تَرِفُ - بينَ حِينِ وَحِينِ - فِي أَجُوازِ الْفَضَاءِ ، مُحَلِّقَةً فِي ٱلْهَوَاء ، هابطَةً مِنَ السَّماء ، وَهِيَ تَكُفُّ عَرِ سَدِّ بِبَالِهِمَا وَتَعُوبِقِ أراداه، لِتُعَرُّقِلَ مَا قَصَدَاهُ. وَكَانت سِهَامُ هُ أَرجُونًا ﴾ تَنْطَلِقُ طَائْرَةً فِي ٱلْجَوِّ ، كَأَنَّهَا – لِغزارَتِهَا – أَسرابُ الطُّيْرِ ، وَكُلما أَوْشُكَ السَّهُمُ أَنْ يُصِيبَ مَرِماه ، فَوَّتَ عليهِ ه كَرِنا » غَرَضَه ، وَحَنَى رَأْسَه ، فَمرَّ السَّهم بِسَلام . وَأَعَدَّ ه كُرنا » فِي هذه الأَثْناء سَهْمًا نافِذًا سَدَّدَهُ إِلَى قَلْبِ «أَرجُونا » (أَرجُونا » ، فَسَمِعَ الْجَيْثَانِ زَفِيفَه وَهُوَ يَشُقُّ الْهَوَاء ، فَحَادَ ، أَرجُونا » عَن طَرِيقِ السَّهم ، وَأَرسَلَ إِلَى «كُرنا » سَهمًا كادَ يَصْرَعُهُ وَيُردِيهِ ، وَلا تَفادِيهِ . وَكَانَ الْبِطلانِ قَد بَلغا فِي صِراعهِما الْمدَى ، وانْتهما إلى آخِرِ الشَّوْط ، فاندَفنا فِي حَماسَة مُلْتَهِبَة يِهُرَمَّيانِ بِالسَّهم وَبِتَراشَقانَ بِالنَّبالِ ، وَتَتَكَسَّرُ النِّصَالُ عَلى النَّصَالِ .

وما زال الفارسان يصطرعان دون أن يُصيب أَحَدُهُما مِن الآخرِ مَقْتَلا. وَكَلاهُما يَرْ تَقْبُ أَن يَتَسَرَّبَ إِلَى صاحِيهِ السَّأَمُ وَالْمَلَلُ ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفَت شَمْسُ النّهارِ على الْفُرُوبِ ، أَحَسَّ ه كُرَفا » أَنَّ الظَّلامَ يُخَيِّمُ على عَيْنَيْهِ وَالرِّعْشَةَ تَنْسَابُ إِلَى يَدَيهِ ، فَأَيْقَنَ أَنّ الْفَلَبَةَ لَن تَتِمَّ لَهُ على مُنافِسِهِ إِلَّا إِذَا استعانَ بِسَهِمْ ه إِنْدُرا » . فَلَم يتردَّدُ فِي إِخْراجِ السَّهُمُ الْمَسْحُور مِن جَعْبَتِهِ وَتَسَديدهِ إِلَى قَلْبِ ه أَرجُونا » . فَكَادَ السَّهُمُ يُصميه ، لَو لَمْ يُسرِعْ جَعْبَتِهِ وَتَسَديدهِ إِلَى قَلْبِ ه أَرجُونا » . فَكَادَ السَّهُمُ يُصميه ، لَو لَمْ يُسرِعْ ه إِنْدُرا » السَّاهِرُ على حِمايةِ ه أَرجُونا » ، إلى مَرْ كَيَتِه ، فَيَضْغَطَ عَجَلَتَهَا بِقَدَ مَنْهِ وَهُو مُستَخْفٍ عَنِ الأَبْصارِ ، فَتَعُوصَ الْمَرْكَبَةُ فِي الأَرضِ عَدَانَهُ هُ بَعْدَ أَنْ يُطِيحَ بِتاجِ اللَّهُمُ يُمِي ، دونَ أَنْ يَطِيحَ بِتاجِ اللَّهُم يَهِ وَهُو مُستَخْفٍ عَنِ الْأَبْصارِ ، فَتَعُوصَ الْمَرْكَبَةُ فِي الأَرضِ عِدَةً أَشْبَارٍ ، ويَطِيشَ السَّهُمُ بعدَ أَنْ يُطِيحَ بِتاجِ اللَّهُمِ مِن دونَ أَنْ يُطِيحَ بِتاجِ اللَّهُمْ مِي ، دونَ أَنْ يُطِيحَ بِتاجِ اللَّهُم مِي ، دونَ أَنْ يُطِيعَ بِتاجِ اللَّهُ مِي ، دونَ أَنْ يُطِيعَ بَتَاجِ اللَّهُم ، دونَ أَنْ يُطِيعَ بِتاجِ اللَّهُ مِي ، دونَ أَنْ يُطِيعَ وَالْمَ مِي مَا اللَّهُ مَيْ مَا اللَّهُ مِي ، دونَ أَنْ يُطِيعَ بِتاجِ اللَّهُم ، دونَ أَنْ يُطِيعَ بِتاجِ اللَّهُ مِيْرِهِ ، دونَ أَنْ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي اللْعَوْدِ وَالْمُ الْمِيْرِ ، دونَ أَنْ يُطِيعَ بِتاجِ اللَّهُمْ وَالْمَارِ ، ويَطِيفَ اللَّهُ وَالْمُونِ الْمُؤْمِنَ وَالْمُونِ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْ

يُصِيبَ جِسْمَهُ بِأَذَى ، وَثُمَّ يَعُودُ السَّهُمُ الْمَسْحُورُ إِلَى يَدِمُ سِلِهِ بِمِن تِلْقَاءَ تَفْسِهِ - بَعْدَ أَنْ أَخْطَأُ الْهَدَفَ ، وَيَهْمِسُ فِي أَذُنِ « كُرنا ، قَائلًا: « إِرْمِهِ يَفْسِهِ - بَعْدَ أَنْ أُخْطَأُ الْهَدَفَ ، وَيَهْمِسُ فِي أَذُنِ « كُرنا ، قَائلًا: « إِرْمِهِ إِي ثَانِيَةً ، فَكُن يُفْلِتَ مِنِي فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ ، ارْمِهِ بِي مَرَّةً أُخْرَى ، فإني



ملاحقه أنى ذَهَب، وصارعه وما منه النّجه منه وصارعه وما منه منه النّجه منه و م

الْخَلاَصِ مِن «أرجونا» وَلَكِنَّ وَكُرنا» الشَّجاعَ النَّبِيلَ أَبَتْ لَه مُرُوءَتُه ، وَكُنْبِلُ مَلْيهِ وَطَهَارَتُه ، أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قُوَّةٍ غَيْرِ قُوَّ تِهِ ، وَيَسْتَعِينَ السِّحْرَ عَلَى إِنْجازِ طِلْبَتِهِ . أَبَى مَتَعَفِّفا أَنْ يُطْلِق السَّهِم مَرَّتَ يْنِ . وَلَم يَكُنْ ه أرجونا » إنجازِ طِلْبَتِهِ . أَبَى مَتَعَفِّفا أَنْ يُطْلِق السَّهِم مَرَّتَ يْنِ . وَلَم يَكُنْ ه أرجونا » عارفاً بِما يَفِيضُ بِهِ قَلْبُ أَخِيهِ مِن طَهَارَةٍ وَنُبْلِ وَلَم يَدْرِ أَنَّ شَرَف عَارِفاً بِما يَفِيضُ بِهِ قَلْبُ أَخِيهِ مِن طَهَارَةٍ وَنُبْلِ وَلَم يَدْرِ أَنَّ شَرَف عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَصِر بِسِلاح لا فَضْلَ لَه فِيهِ . وَلَوْ عَلِمَ «أَرجونا» ذلك لَكَفَّ عَنِ الصِّراع . ولكن هكذا شاءَت وَلَوْ عَلِمَ «أَرجونا» ذلك لَكَفَّ عَنِ الصِّراع . ولكن هكذا شاءَت الْأَقْدار وَجَرَتِ الْأَقْضِيَةُ ، فَحَجَبَتْ عَن « أرجونا » ما تَرْخَرُ بِهِ نَفْسُ أَخِيهِ مِن طَهَارَةٍ وَشَرَفٍ . فانْتَهَزَ فُرْصَةَ اشْتِنالِ « كَرَنا » بِمناجاة فَيْسِهِ،

وَسَدَّدَ إِلَيْهُ سَهُمَّا قَا تِلاَّ أَطَاحَ بِرَأْسِهُ، وَفَصَلَهُ مِنْ جَسَدِهِ. فَهُوَى الْفَارِسُ النَّبِيلُ إِلَى الْأَرضِ صَرِيعًا مُجَدَّلًا ، وَصَعِدَ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاء ، بَيْنَ النَّبِيلُ إِلَى الْأَرضِ صَرِيعًا مُجَدَّلًا ، وَصَعِدَ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاء ، بَيْنَ النَّبِيلُ إِلَى الْأَسَفِ وَالْبُكَاء . وَتُوارَى كُوكُ الشَّمْسِ خَلْفَ مَا تَجَمَّعَ مِنَ الْفَيْسِ خَلْفَ مَا تَجَمَّعَ مِنَ الْفَيْسِ خَلْفَ مَا تَجَمَّعَ مِنَ الْفَيْسِ خَلْفَ مَا تَجَمَّعَ مِنَ الْفُيومِ وَالنَّيْحُ بِي وَكُفَّ مَا النَّهُ مِ عَنْ خَرِيرِهِ ، وَذَابَ النَّلُجُ على قِمِ الْغُيومِ وَالنَّيْحُ بِي وَكَفَّ مَا النَّهُ مِ عَنْ خَرِيرِهِ ، وَذَابَ النَّلُجُ على قِم الْعِبالِ ، وَتَوَاقَفَ الطَّايُرُ عَن غِنَانَه ، وَتَنَاوَحَتِ الرِّياحُ أَتَعْلِنُ فِي أَرْجَاء الْشَجاعِ . وَتَنَاوَحَتِ الرِّياحُ أَتَعْلِنُ فِي أَرْجَاء الشَّجَاء .

وَتَعَالَى صُراخُ أَبْنَاءَ هِ الضَّرِيرِ » وَعَوِيلُهُمْ ، وَدَبَّ الْفَزَعُ والرَّعْبُ إِلَى قُلُومِهِمْ ، فَاضْطَرَبَتْ صُفُوفُهُم ، فَكُرَّ عَلَيْهِمْ « أَرْجُونَا » وَجَيْشُهُ كُرَّةً تُلُومِهِمْ ، فَاكْذَ الْجَيْشُ بِالْفِرارِ ، بعدَ أَنْ هَلَكَ قادَتَهُمْ وَدَالَتْ دَولَتُهُمْ .

## ٤ - خاتمة المأساة

وَعَادَ أَبِنَاءُ «الشّهِبِد» إلى أَهْلِهِمْ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بِما ظَهْرُوا بِهِ مِن نَصْرِ مُبِينِ . وَلَكُنّهُم لَم يَلْبَثُوا أَنْ عَرَفُوا مِن عَمِّهِم «دَرَستراسا» الفَّرِيرِ وَ ه جنْدَهارِي » زَوْجَتِهِ وَ «كَنْتِي » أُمِّهِم وَ « فِيدورا » خالِهِم ، تَفْصِيلَ مَا جَهِلُوهُ مِن قِصَّةِ أَخِيهِم ؛ فقد عَجَزُ وا عن كِنمانِ السِّرِّ، بَعدَمَا فُوجِئُوا بِمَا أَسْفَرَتْ عَنْهُ الْمَأْسَاةُ الْفَاجِعةُ مِن فِقدانِ زَهْرَةِ



شَبَابِ الْوَطَنِ وَحُمَاتِهِ ، وَصَفُوة أَعْيانِهِ وَسَراتهِ . وَتَجَلَّى لِعَمَّمُ «الضَّرِيرِ» مَا جَلَبُهُ الْحَسَدُ وَالْجَوْرُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلادِهِ وَعَلَى وَطَنِهِ مِن كُوارِثَ مَا جَلَبُهُ الْحَسَدُ وَالْجَوْرُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلادِهِ وَعَلَى وَطَنِهِ مِن كُوارِثَ وَأَهُوالِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِم دَامِعَ الْعَيْنِ مَحْزُونَ الْقَلْبِ، وَقَالَ : « إِنّهَا إِرادَةٌ مَا عُلْوِيّةٌ وَمَشِيئَةٌ سَمَاوِيّةٌ جَرَى بِهَا الْقَدَرُ، وَهِي —كُمَا تُرَوْنَ — عِقَابُ رادِع مَا عَلَيْهِ عَلَيْ وَعَلَيْ مِن عَدَاواتٍ ، وَمَا أَسْلَفْنَا مِن جَوْرٍ عَلَى فَالْعَيْةِ وَمَشِيئَةً سَمَاوِيّةٌ فَى الْحَيَاةِ — بَعْدَ الْيَوْمِ شَى اللهِ عَلَيْهِ عَيْرَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَيْرَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَيْرً وَلَمْ يَنْقَ لِي فِي الْحَيَاةِ — بَعْدَ الْيَوْمِ شَى اللهِ شَطِّ « الْكَنْجِ » وَقَدْ أَزْمَعْتُ الذَّهابَ إِلَى شَطِّ « الْكَنْجِ » الإنْصرافِ إِلَى عَبَادَةِ اللهِ . وَقَدْ أَزْمَعْتُ الذَّهابَ إِلَى شَطِّ « الْكَنْجِ » الإنْصرافِ إِلَى عَبادَةِ اللهِ . وَقَدْ أَزْمَعْتُ الذَّهابَ إِلَى شَطْ « الْكَنْجِ »

حَيْثُ أَقْضِيما بَقِيَ مِن أَيَّا مِيَ الْقَلِيلَةِ فِي النُّمثُكِ وَالْإِسْتِنْفَارِ ، وَالتَّوْ بَةِ مِمَّا أَسْلَفْتُ مِن ذُنُوبِ كِبارٍ . ٥ وَأَقَرَّتُهُ زَوْجُه ﴿ جَنْدُهارِي ﴾ على فِكْرَبِهِ ، وَصَحِبَتُهُ إلى صَوْ مَعَتِهِ ، حَيثُ تَعْبُدُ رَبُّهَا وَتَقْضِي إلى جوارِ زَوْجِها ما بِقَيَمن عَمْرِهَا . وَلَمْ يَدُّخُرُ أَبِنَاءُ «الشّهيدِ»جَهْدًا فِي تَعْزِيَتِهِمَا ، وَعَقَدُوا الْعَزْمَ على مُصاحَبِتِهِما إلى مَقرُّهما ، حَيث أقامُوا شَهِرًا كَامِلاً فِي صَوْمَعِتِهما ، يَعْبُدُونَ اللهَ على ضِفَّة النهرِ . ثُمَّ وَدَّعُوهُما ، بَعْدَ انْقِضاء الشهرِ . عائِدِينَ إلى وَطَـنِهِم، حَيْثُ أَقَامُوا الْعَدُلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَنَشَرُوا بَيْنَهُمْ رُوحَ الصَّفْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ، وَوَتَفُوا على الْإِصْلاحِ جُهُودَهُم ، فعلا شَأْنَهُم ، وَثَبَتَ مُلكُهم، وَعَزَّ سُلطا بهم ، وَكُثرَ أَنْصِارُهُم ، وَخَلا الْجَوُّ لَهُم ، بَعْدَ أَنِ انْدَحَرَ حُسَّادُهُمُ وَهَلَكَ أَعْدَاؤُهُمْ . وصَحِبَتُهُمْ عِنايةُ اللهِ وَتَوْ فِيقُه، فدانَتَ لَهُمَا لأَيَّامُ، وَبَلَغُوا مِنْ دَهُرِهِمُ الْمَرامَ ، وَعَاشُوا بَيْنَ مُلُوك الْهِنْدِ ، مَتْفَرُّدينَ بِالثَّناء وَالْحَمْدِ ، مَوْصُوفِينَ بِالْبُطُولَةَ وَالْمَجْدِ. وَأَصْبَحُوا بَعْدَ مَوْمِهُمْ مَضربَ الْأَمْثال - عَلَى كُرُّ الْعُصُورِ وَتُوالِى الْأَجْيَالِ - فِي الْإَقْدَامِ وَالشَّجَاعَةِ ، وَالنَّفُوُّقِ وَالْبِرَاعَةِ : جُنُودًا مُحارِبِينَ ، وَهُداةً مُرْشِدِينَ ، وَتُحكَّامًا مُصْلِحِينَ

> انْتُهتِ ٱلْقَصَّةُ المَجْمُوعَةُ التَّالِيَةُ : قِصَصْ عَرَبِيَّةٌ

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ١٩٧٣/١٩٠١

مطايع دار المعارف يعصر

# مكتبدلا كلف ال بقم كالكيلاني

## أيت الميرالغالم

١ اللك بداس. ٢ في بلاد العجائب.

٣ ألقمر الحندي . ٤ قصاص الأكر .

ه يطل أتينا . " ٦ الفيل الأبيض .

#### قصص علمت

١ أصدقاء الربيع ٢ زهرة البرسيم .

٣ في الاصطبل . ٤ جبارة الغابة .

ه أسرة الستاجيب . ٦ أم سند وأم هند .

٧ الصديقتان . ٨ أم مازن .

٩ العنكب الحرين . ١٠ النجلة العاملة .

#### المسرالقيص

١ جلفر في بلاد الأقرام .

٣ ه في يلاد المالقة.

٣ ١٠ ق الحزيرة الطيارة .

ع ٠ ١ في جزيرة الحياد الناطقة .

ه روپشن کروژو.

#### تقيصعربت

٢ حي بن يقظان . ٢ ابن جبير في مصر والحجار .

عودة اين جير إلى سوريا والأندلس. إ عنارة .

#### تصعر تمثيلية

١ الملك التجار .

#### تصف فكاهت

١٠ عمارة . ٢ الأرنب الذكي .

٣ عفاريت المصوص. ٤ تعان .

ه العرقاس. ٢ أبو الحسن

٧ حدَّاه الناتيوري . ٨ ينت الصياغ .

### قصص م ألف ليلة

١ بابا عبد الله والدرويش .

ې أبو صير وأبو قير . ﴿ عل بابا ،

ي مدائه البرى وعبد الله المعرى .

ه اللك عجيب . ٢ خسروشاه .

٧ السندياد البحري ٨ علام الدين .

به تاجع بالمات . . ١٠ مدينة التحاس .

#### قصص

٢ الشيخ الهندي . الع الوزير السجين

م الأميرة القاسية . إناتم الذكرى .

ه شبكة الموت . ٦ في غاية الشياطين .

٧ صراع الأحوين .

## تصفح كبير

العاصفة . ٢ تَأْجِرُ البِنْدُقِيةِ .

\* يوليوس قيصر . ٤ الملك لير .